88 88 88 <u>- 411는</u> 888 소 📠

Control of the contro

فِي الْمِنْ عُلِلْ اللَّهِ وَالْحِبُ لِلْ اللَّهِ وَالْحِبُ لِلْ اللَّهِ وَالْحِبُ لِلْ اللَّهِ وَالْحِبُ لِل

نلأما إبهيزم الظاهري بالنيط المتوقيع

وي رمسينه

المنال المنته المنته المنت المنت المنت المنته المنت

الجزءالخامِسُ

مكتب السِّلام الْعِالْمَدِّتِ ۳۲ ش الفلكي ت ٣١٠٧٣

の器やな器の

- B- 20 -

889 889 889

2000 - The P

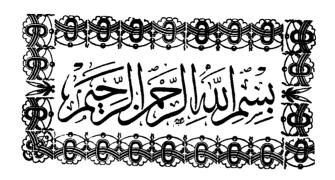

﴿ المعاني التي يسميها اهل الكلام اللطائف والكلام في السحر ﴾ (وفي المعجزات التي فيها احالة الطبائع يجوز واحدها لنير الانبياء آم لا)

وقال ابوعمد) ذهب قوم الى ان السحر قلب للاعيان واحالة للطبائع وانهم يرون (١) اعين الناس مالا يرى واجازوا للصالحين على سبيل كرامة المتعزوجل لهم اختراع الاجسام وقلب الاعيان وجميع احالة الطبائع وكل معجز للانبياء عليهم السلام ورأيت لمحمد ابن الطبيب الباقلاني ان الساحر يممي على الماء على المحقيقة وفي الهواء ويقلب الانسان عمارا على الحقيقة وان كل هذا موجود من الصالحين على سبيل الكرامة وانه لافرق بين آيات الانبياء وبين مايظهر من الانسان الفاضل ومن الساحر أصلا الابالتحدى (٢) فان النبي يتحدى الناس بان ياتوا بمثل مأجاء هوبه فلا يقدر أحد على ذلك فقط وان كل مالم يتحد به النبي صلى الله عليه وسلم الناس فليست آية له وقطع بان الله تمالى لا يقدر على اظهار آية على لسان متنيء كاذب وذهب اهل الحق الى انه لا يقلب احد عينا ولا يحيل طبيعة الا الله عز وجل لا نبيا كه فقط سواء تحدوا وذهب اهل الحق الى انه لا يقلب احد عينا ولا يحيل طبيعة الا انبياء عليم الصلاة والسلام والله تمالى لا يمكن وجود شيء من ذلك لصالح ولا لساحر ولا لاحد غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام والله تمالى قادر على اظهار الآيات على المدى الكذابين المدعين للنبوة لمكنه تمالى لا يفعل كا لا يفعل مالا يريد ان يفعله من شائر هاهو قادر عليه

وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره برهان ذلك قوله عزوجل \* وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته \* وقال عزوجل . وعلم آدم الاسماء كلها . وقال تعالى . انما أهره اذا اراد شبئا ان يقول له كن فيكون ؛ فصح ان كل مافى العالم مما قدر تبه الله عز وجل الترتيب الذي لا يتبدل وصبح ان الله عزوجل اوقع كل اسم على مسماه فلا يجوز ان يوقع اسم من تلك الاسماء على غير هساه الذي اوقعه الله تعالى عليه لانه كان يكون تبديلا لكلمات الله تعالى التى ابطل عز وجل ان تبدل ومنع من ان يكون في اسمى منها التى بوجودها فيه استحق وقوع ذلك الاسم عليه لوجب ان يسقط عنه ذلك الاسم الذي أوقعه الله تعالى عليه فاذ ذلك كذلك فقد وجب ان كل مافي العالم مما قد رتبه

<sup>(</sup>۱) يرون بضم أوله فثانيه اى يشبهون على اعين الناس فيرونهم من الاشياء المتخيلة ما ليس بمرئى على الحقيقة (۲) التحدى طلب المعارضه وأصله من تمارى الحاديين فى الحداء ومعارضة كل منهما لا مخر فيه وبقال تحديث فلانا اذا باريته و نازعته الغلبة وهو فى عرف المتكلمين عبارة عن قول النبي اية صدقى كذاا هم مصححه

الله على ماهو عليه من فصوله الذاتية وانواعه واجناسه فلا يتبدل شيء هنة قطما الاحيث قام البرهان على تبدله وليس ذلك الاعلى احد وجهين اما استحالة ممهودة جارية على رتبة واحدة وعلى مابنى الله تعالى عليه المالم من استحالة المني حيوانا والنوي والبزور شجرة ونبانا وسائر الاستحالات الممهودات واما استحالة لم تعهد قط ولابنى الله تعالى العالم عليها ولذلك قد صح للانبياء عليهم السلام شواهد لهم على صحة نبوتهم وجود ذلك وبقى ماعدا أمر الانبياء عليهم السلام على الامتناع فلا يجوز البتةرجودذلك لامن ساحر ولامن صالح بوجه من الوجوء لانه لم يقم برهان بوجود ذلك ولاصح به نقل وهو ممنع في المقل على قدمنا ولوكان ذلك ممكنا لاستوى الممتنع والممكن والواجب وبطلت الحقائق كلها ولمكن كل ممتنع ومن احد غير هذين ام لايجوز الا لهذين فقط فان قال ان ذلك للساحر والفاضل فقط وهذا هو قولهم سالنام عن الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم الابالدعوى التي عن الفرق بين هذين وبين سائر الناس ولاسبيل لهم الى الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم الإبالدعوى التي لايمجز عنها احد وان قالوا ان ذلك جائز ايضا لنير الساحر والفاضل لحقوا بالسوفسطائية حقا ولم يشبتوا حقيقة وجاز تصديق من بدعى أنه يصعد الى السماء وبرى الملائكة وانه يكلم الطير ويجتنى من شجر حقيقة وجاز تصديق من بدع إذ به يصعد الى السماء وبرى الملائكة وانه يكلم الطير وبجتى من شجر الحروب الناب والناب وان رجالا حملوا وولدوا وسائر التخليط الذى من صار اليه وجب ان يعامل عاهو اهله ان امكن اوان روان رجالا حملوا وولدوا وسائر التخليط الذى من صار اليه وجب ان يعامل عاهو اهله ان امكن اوان روان رجالا حملوا وولدوا وسائر التخليط الذى من صار اليه وجب ان يعامل عاهو اهله ان المكن اوان راس عنه لجذونه وقلة حمائة

وقال ابو محد كه لافرق بين من ادعى شيئا مماذكر نا لفاضل وبين دعوى الرافضةرد الشمس على على بن ابى طالب مرتين حتى ادعى بعضهم ان حبيب بن اوس قال

فردت علينا الشمس والليل راغم \* بشمس لهم من جانب الخدر تطلع نضاضو مما صبغ الدجنة وانطوي \* لبهجتها فوق السماء المرجع فوالله ما ادرى على بدالنا \* فردت له ام كان في الفوم يوشع

وكذلك دعرى النصارى لرهبانهم وقدمائهم فأنهم يدعون لهم من قلب الأعيان اضعافا ما يدعيه هؤلاء وكذلك دعوى اليهودى لاحبارم ورؤس المثايب عندهم أن رجلا منهم رحل من بغداد الى قرطبة فى يوم واحد وأنه أثبت قرنين فى رأس رجل مسلم من بنى الاسكندرانى كان يسكن بقرطبة عندباب اليهودوهذا كله باطل موضوع وبنو الاسكندرانى كانوا اقواما اشرافا معروفين لم يعرف لاحد منهم شىء من هذا والحماقة لاحد لما وهذا رهان كاف لمن نصح نفسه

وقال ابوعمد كون القمر في العقرب فينفع امساكه من لدغة العقرب ومن هذا الباب كانت العلمسمات عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينفع امساكه من لدغة العقرب ومن هذا الباب كانت العلمسمات وليست احالة طبيعة ولافلب عين ولكنها قوى ركبها الله عزوجل مدافعة لقوى اخر كدفع الحر للبرد ودفع البرد للحر وكقتل القمر للدابة الدبرة اذا لاقى الدبرة ضوء اذا كانت دبرتها (١) مكشوفة للقمر ولا يمكن دفع الطلسمات لانناقد شاهدنا أنفسنا أثارها ظاهرة الى الآن من قرى لاندخلها جرادة ولا يقع فيه برد وكسرى قسطه التي لا يدخلها جيس الاان يدخل كرها وغير ذلك كثير جدا لا ينكر و الامعاند وهى اعمال قد ذهب من كان يحسنها جملة وانقطع من العالم ولم يبق الاآثار صناعاتهم فقط ومن هذا الباب كان ما تذكر و الاوائل في كتبهم في المويسيقا وانه كان يؤلف به بين الطبائع وينافر به ايضا ببنها ونوع آخر (١) الدبرة بالنحريك فرحة الدابة والبعير من دبر البعير يدبر كفرح فهود برواد بروالا نثى دبرة كفرحه دبراء كمشواء

من السحر يكون بالرقى (١) وهو كلام مجوع من حروف مقطعة فى طوالع معروفة ايضا بحدث لذلك التركيب قوة تستناد بها الطبائع وتدافع قوى أخر وقد شاهدنا وجربنا من كان يرقى الدمل الحاد الغوى الظهور فى أول ظهوره فيبيس يبدأ من يومه ذلك بالذبول ويتم يبسه فى اليوم النالث ويقلع كا تقلع قشرة الغرحة اذا تم يسها جربنا من ذلك مالا تحصيه وكانت هذه المرأة ترقى احد دملين قد دفعا على انسان واحدولا ترقى النانى فيبيس الذى وقت ويتم ظهور الذى الم ترق ويلقى حامله منه الاذى الشد بد وشاهدنا من كان يرقى الورم المعروف بالحنازير فيندمل هايفتح منها وبذبل مالم ينفتح وبير أكل ذلك البرء النام كان لايزال يفعل ذلك فى الناس والدواب ومثل هذا كثير جداوقد اخبرنا من خبره عندنا كشاهدتنا للتقد وتجريبنا لعمدقه وفضله انه شاهد مالا يحصى نساء يتكلمن على الذبن يمخضون (٢) الزبد من اللبن بكلام فلايخرج من ذلك اللبنز بد ولا فرق بين هذين الوجهين و بين ملافاة فضلة الصفراه بالسقمونيا وملافاة بمنف القلب بالكندر وكل هذه المعاني جارية على رتبة واحدة من طلب علم ذلك أركه ومنه ما يكون بالخاصة معنف القلب بالحديد ومااشبه ذلك ومنه ميلكون لطف يدكويل الي المجائب التي شاهدها الناس وهى كالحور الجاذب للحديد ومااشبه ذلك ومنه ميلكون لطف يدكويل المياه وتنهل المها اصلا

ولامن اب معجزات الانبياء عليهم السلام ولامن اب معجزات الانبياء عليهم السلام ولامن اب ما يدعيه الحالك المستحرة والصالحين لان معجز الانبياء هو خارج عن الرتب وعن طبائع كل ما في العالم وعن بنية العالم لا يجرى شيء من ذلك على قانون ولاعلى سنن معلوم لكن قلب عين واحالة صفات ذاتية كشق القمر وفلق البحر واختراع طعام وماء وقلب العصاحية واحياء ميت قد أرم وأخراج ناقة من صخرة ومنع الناس من يتكلموا بكلام مذكور أومن ان يأتوا بمثله وما اشبه هذا من احالة الصفات الذاتية التي بوجودها تستحق الاسماء \* ومنها تقوم الحدود وهذا يعينه هو الذى يدعيه المبطلون الساحر والفاضل

(قالى ابو محمد) وانما يلوح الفرق جدا بين هذين السبيلين لاهل العلم بحدود الاسماء والمسميات و بطبائع العالم وانقسامه من هبدئه من اجناس اجناسه الى انواعه الى اشخاصه وما هو من اعراضه ذاتى وماهو منها غيرى ومايسر عالاستحالة والزوال من الغيرى منها وما يبطىء زوالهمنها وما يثبت منها ثبات الذاتى وان لم يكن ذاتيا والفرق بين البرهان و بين ما نظن انه برهان وليس برهانا والحمد لله على ما وهب وانعم به علينا لا اله الاهو حدثنا محمد بن سعيد بن بياتى ثنا احمد بن عبد البصير قال ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ابن مهدى ثناسفيان الثورى عن ابي اسحاق عبد السياني عن بشير بن عمر و قال ذكر النيلاني عند عمر بن الخطاب فقالوا انهم يتحولون فقال عمر انه ليس أحديث عن خلقه الذي خلق له ولكن لهم سحرة كسحر تكم فاذا خشيتم شيئا منذلك فاذنوا فهذا

(۱) الرقى بضم ففتح جمع رقية بضم فسكون وهى العودة التى يرقى بها المحموم أو المصروع اونحوهما من اربابب الافات وقد جاء فى بعض الاحاديث جوازها وفي بعضها النهى عنهاومن الجوازقوله استرقوالها فان بها النظرة اي طالبو الهامن يرقيهاومن النهى عنهاقوله لا يسترقون ولا يكتوون و على ربهم بتوكلون ووجه الجمع بين الاحاديث ان الرقى يكره منها ماكان بغير اللسان و بغير اسماء الله تعالى وكلامه وان يعتقد أنها نافعة فيتكل عليها ولا يكره منها ماكان بالرقى المروية من غير أن يعتقد فيها تأثيرا أو نفعا اه مصححه

( y ) يمخضون بنتج عين الفعل وكسرها وضمها ثلاث لغات من مخض اللبن يمخضون مخضا فهو ممخوض وغيض أخذ زبده عمر رضى الله عنه يبطل احالة الطبائع وهذا نص قولنا والحمد للدرب العالمين كتيرا وقدنص الله عز وجل على ما قلنا فقال تمالى \* فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرم أنها تسعى \* فاخبر تمالى أن عمل أولئك السحرة آنما كان تخييلا لا حقيقة له وقال تعالى ﴿ آنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتَّى ﴿ فاخبر تمالى انه كيد لاحقيقة له فان قيل قد قال الله عز وجل \* سحر وا أعين الناس واسترهبوم وجاؤا بسحر عظم \* قلنا نعم انها حيل عظيمة واثم عظم اذ قصدوا بها معارضة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم كادوا عيون الناس اذأوهموم ان تلك الحبال والعصى تسمى فاتفقت الايات كلها والحمد للهرب العالمين وكان الذي قدر بمن لايدري حيلهم من أنها تسعى ظنا أصله اليقين و ذلك انهم رأوا صفة حيات رقط (١) طوال تضطرب فسارعوا الىالظن وقدروا انّهاذوات حيات ولوا منعوا الظن وفتشوها لوتفوا على الحيلة فيها وانهاملئت زئبقا ولدا فيها تلك الحركات كايفعل العجائى الذى يضرب بسكينة في جسم انسان فيظن من رآه من لايدري حيلته ان السكين غاصت في جسد المضروب وليس كذلك بل كان نصاب السكين مثقو با فقط فناست السكين في النصاب وكاد خاله خيطا في حلفة خانم يمسك انسان متهمطرفي الخيط بيديه ثم ياخذ العجاثي (٧) الخاتم الذي فيه الحيط بفيه وفي ذلك المقام ادخله تحت يده وكان في فيه خاتم اخرى يري من حضر حلقة الخاتم الذي في فيه يوهمهم أنه قد أخرجه من الخيط شميرد فهالى الخيطو يرفع بديه وفه فينظر الخاتم الذى كان فيه الخيط وكذلك سائر حيلهم وقد وقفنا على جميعها فهذا هوممني قوله تعالى سيحروا عين الناس أواسترهنوهم أي انهم أوهموا الباس فيار أو ظنونا متوهمة لاحقيقة لها ولوفتشوها للاح لهم الحق وكذلك قوله تعالى \* فيتعلمون منهما مايفرقون به بينالمرء و زوجه \* فهذا أمر ممكن يفعله التمام وكذلك ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سحوء لبيدبن الأعصم فولد ذلك عليه مرضاحتي كان يظن انه فعل الشيءوهو لم يفعله فليس في هذا أيضا احالة طبيعية ولاقلب عين وانما هو تاثير بقوة لتلك الصناعة كا قلنا في الطلعبات والرقى فلا فرق ونحن نجد الانسان يسب أو يقابل بحركة يغضب منها فيستحيل من الحلم الى الطيش وعن السكون الى الحركة والنزق حتى يقارب حال المجمانين أوربما أمرضه ذلك وقد قال عليه السملام ان من البيان لسحرا لان من البيمان مايؤثر في النفس فيثيرها أو يسكنها عن ثورانهاو يحيلها عنءزماتها وعلى هذا الممنى استعملت الشعراءذكر سحر العيون لاستالتها للنفوس فقط

وقال ابو عمد ) ويقال لمن قال ان السحر يحيل الاعيان وبقلب الطبائع اخبرونا اذا جاز هذافاى فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والساحر و لمل جميع الانبياء كانوا سحرة كاقال فرعون عن موسي عليه السلام به انه لسكيركم الذى علمكم السحر. وان هذا المكر مكرتموه فى المدينة لتخراجو منها اهلها . واذا جاز ان يقلب سحر تموسى عليه السلام عصيهم واحبالهم حيات وقلب موسى عليه السلام عصاه حية وكان كلا الامرين حقيقة فقد صدق فرعون بلاشك فى انه ساحر مثلهم الاانه أعلم منهم به فقط وحاشا لله من هذا بل ما كان فعل السحرة الامن حيل ابى المجالب فقط فان لجوالى ماذكره الباقلاني من التحدى قيل لهم هذا باطل من وجوه احدها ان اشتراط التحدى فى كون آية النبي آية دعوى كاذبة سخيفة لادليل على صحته الامن قر ان ولامن سنة صحيحة ان اشتراط التحدى فى كون آية النبي آية دعوى كاذبة سخيفة لادليل على صحته الامن قر ان ولامن سنة صحيحة ولاستيمة ولامن اجماع ولامن قول صاحب و لا من حجة عقل ولاقال بهذا احدقط قبل هذه الفرقة الضعيفة وماكان هكذا فهو فى غاية السقوط و المجنة قال الله عز وجل . قل هاتوابرها نكمان كنتم صادقين . فوجب

<sup>(</sup>١) رقط جمع رقطاء كحمر وحمراء والرقطة كالحمرة سواديشو به نقط بياض

 <sup>(</sup>۲)العجائی مایسمی فی عرف اهل مصر بالحاوی

ضرورة أن من لابرهان له على صحة قوله فهو كاذب فيها غير صادق وثانيها . أنه لو كان ماقالوا لسقطت اكثر آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبعان الماسم من بين اصابعه واطعامه المثين والمشرات من صاع شعير وعناق (١) ومرة اخرى من كسرملفوفة فى خمار وكتفله فى العين فجاشت بماء غزير الى اليوم وحنين الجذع وتكلم الذراع وشكوى البعير والذئب والاخبار بالفيوب وتمر جابر وسائر ممجزاته العظام لانه عليه الصلان والسلام لمُ يتحد بذلك كله احدولاعمله الامحضرة اهل اليقن من اصحابه رضي الله عنهم ولم يسق له آية حاشاالقر أن و دعاء اليهودالى تمنى الموت (٢) وشق القمر فقط و كفي نحسا بقول أدى الى مثل هذا فان ادعواانه عليه السلام تحدى بهامن حضروغاب كذبوا واخترعوا هذهالدعوى لانهلميات فيشىء من تلك الاخبار انه تحدى بها احدا وان تمادوا على ان كل هذه ليست معجزات ولاايات اكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اذ فعل ذلك أشهد اني رسول الله والثالث وهو البرهان الدافع وهو قول الله تمالي . واقسموا بالله جهد ايمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها قلانما الايات عند الله ومايشمركم انهااذا جاءت لايؤمنون . وقوله . وماممناان *نر*سل بالا "يات الاان كذب بها الا ولون . فسمى الله تمالى تلك المعزات المطلوبة من الانبياء عليهم السلام آيات ولم يشترط عز وجل فيذلك تمحديامن غيره فصح ان اشتراط التحدى باطل محض وصح انهااذا ظهرتفهي آية كأن هنالك تحذ أولم يكن وقدصع اجمام الامة (٣) المتيقن على ان الا "يات لاباتي بها ساحر ولاغير ني فسجان المجزاتاذاهي ايات لانكون اساحرولالاحدليس نبيا والرابع انهلوسع كإالتحدي لكانحجة عليه لانالتحدي عندم يوجب أن لايقدر على مثل ذلك أحد أذلوامكن أن يوجد مثل ذلك من أحد لسكان قد بطل تحديه وقيل أقدوجد من يعمل مثل عملك هذا اماصالح واما ساحر والخامس انه لو كان ماقالوا وجاز ظهور معجزة من ساحر لايتحدى بها اوفاضل لايتحدى بها لامكن ان ينحــدى لمها بها بعد موتهما من ضل فيها كا فعلت الفلاة بعلى رضي الله عنه فعلى كل حال قولهم ساقط والحمدللة رب العالمين

(قال ابو محمد) و امامن ادعى انه يشبه الساحر طي العيون فيريهم ما لا يرى فان هذه الطائفة لم تكتف بالكفر با بطال النبوات اذ لعلما اتى به النبي عِيَّتِكُلُّهُ كان تشبيها طي العيون لاحقيقة له حتى رامت ابطال الحقائق كها او لهاعن اخرها و لحقت بالسو فسطائية لحاقاً صحيحاً بلا تكلف و يقال لهم اذا جاز ان يشبه طي العيون حتى برى المشبه عليها ما لا حقيقه له و لا ترا ، فما يدريج لملكم كلكم الا تن مشبه طي عيونكم و لعل بعض السحرة قد شبه عليكم فاراكم انكم تتوضؤن و تصلون و اتم لا تمقلون شيئا من ذلك و لعلكم تظنون انكم تزوجتم و انمانى بيو تكم ضان و لا معز و لعلكم الا تنطى ظهر البحر و لعل

<sup>(</sup>١) العناق الانثى من اولاد المعز وهو بفتح العين المهملة

<sup>(</sup>٢) أى فىقوله تعالى فتمنوا الموت انكنتم صاقين ولن يتمنوه ابدا بماقدمت أيهم فقد تحدام النبي صلى عليه وسلم بطلبالموت ودعام الى تمنيه فلم يقع منهم ذلك لانهم لو تمنوه لنقل الينا ذلك كما غيره من الحوادث ولسكان ناقلوه من أهل السكتاب اكثرمن غيرم وهذا من المعجزات لانه اخبار بالنيب اه مصححه

<sup>(</sup>٣) مذهب المتكلمين أن المعجزة أمر خارق للعادة أى ليس وقوعه من المعتاد كالسحر وما يوجد في بعض الاشياء من القوى المؤثرة وفي بعض الاجسام من الخواص يفعله القه سبحانه و تعالى مقارنا لدعوى الرسالة متحدى به من الرسول كاحياء الموتى وقلب العصاحية وابراء الاكمه والابرس فان ذلك وامثاله مما يفعله الله سبحانه عند دعوى الرسالة مقرونا بالتحدى ومن اثمة المتكلمين من ذهب الى جواز وقوع الامر الخارق على يد الولى لكن لاعن قصد منه و اختيار لوقوعه و منهم من ذهب الى أن كل ماوقع من الحوارق لنبى لا يقع كرامة لولى و منهم من صرح بمنع وقوع الخوارق مطلقا سواء كانت معجزة لنبى الملاعلى يدولى و هذا ماذهب اليه ابن حزم من أن احالة الطبائع (قال و تبديل الاعيان لا يقع على يدساحرولا على يد عبد صالح اه مصححه

كل ماتعتدون من الدين تشبيه عليكم وهذا كله لا مخلص لهم منه وقد عاب الله عز وجل من ذهب الى هذا فقال \* ولوفتحناعليهم بابا من السهاء فظلوافيه يعرجون القالوا انما سكرت ابصارنا بل محن قوم مسحورون \* فلو جاز ان يكون للسحر حقيقة ويشبه ماياتي به الانبياء عليهم السلام وامكن ان يشبه على البصر ماذمهم الله عز وجل بان قالوا شيئا يمكن كونه لسكنهم لماقالوا مالا يمكن البتة وتعلقوا بذلك في دفع الحقائق عابهم الله تعالى بذلك وانكره عليهم

\*(قال ابو محمد) وليس غلط الحواس في بعض الاوقات من باب التشبيه عليها في شيء لان احدنا قديرى شخصا على بعد لايشك فيه الا انه سارع فقطع انه انسان او انه فلان فقطع بظنه ولو انه لم يسل ظنه ولا قطع به لكان باقيا على ماادرك من الحقيقة وهكذا في كل ماحكم فيه المرء بظنه واما ذو الافة كمن فيه ابتداء نزول الماء فيرى خيالات لاحقيقة لما فهو ايضا كا ذكر نا واتما الماء المطل على حدقته يوهمه انه رأى شيا وقطع بذلك فاذا تثبت في كل ذلك لاحله الحق من الظن وكذلك من فسد مكان التخيل من دماغه فان نفسه تظن ما يتوهمه فتقطع به ولوقوى تديزها لفوقت بين الحق والباطل و هكذا القول في اداراك السمع والذوق وهذا كله يجري على رتب غتلفة بمن اعمل ظنه وعلى رتب غير مختلفة في جمل هذه الاوقات بلهمي ثابتة عند اهل التحقيق والمعرفة معروفة الملاج حق يعود منها الى صلاحه مالم يتسحكم فساده ولا يظن ظان انه ممكن ان تكون في مثل حاله و لاء اذلوكان هذا الم نعرف شيئامن العلوم على رتب عود نكم فقدع فنا كم نحن بماذا نعرف ان تكون في منسالهم باى شيء يعرفون أنه لم يشبه على عيو نكم فقدع فنا كم نحن بماذا نعرف ان حواسنا سليمة وان عقولنا سليمة مادامت سالمة وبماذا نعرف الحواس المدخولة والعقول المدخولة وغير حواسنا سليمة وان عقولنا سليمة مادامت سالمة وبماذا نعرف الحواس المدخولة والعقول المدخولة وغير ما ادرك بالحراس الفاسده والعقول المدخولة على غير رتب عدودة فانهم لا يقدرون على فرق اصلا المداونية تعالى التوفيق

(قال ابو محمد) وكذلك ماذكر عمن ليس نبيا من فلب عين لو احالة طبيعة فهوكذب الا ما وجدهن ذلك فى عصر نبى قانه آية كذلك لذلك الشىء وذلك الذى ظهرت عليه آية بمنزلة الجذع الذى ظهرت فيه الحنين والذراع الذى ظهر فيه النطق والعصاالتي ظهرت فيها الحياة وسواء كان الذى ظهرت فيه الاسية صالحا أو فاسقا وذلك كنحو النور الذى ظهر في سوط عمر بن حمه الدوسي و برهان ذلك انه لم يظهر فيه بعدموت النبي صلى الله عليه وسلم

(قال أبو محمد) فان قبل أذا أجزئم أن تظهر المعجزة فى غير نبى لىكن في عصر نبى لتكون آية لذلك النبى فهلا أجز تموه كذلك بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لتسكون آية له أيضا ولافرق بين الامرين. قلنا أنما أجزنا ذلك الشيء فى ألجماد وسائر الحيوان وفيمن شاء الله تعالى أظهار ذلك فيه من الناس لانخص بذلك فاضلا لفضله ولا تمنع ذلك في فاسق لفسقه أوكافر وأنما ننكر على من خص بذلك الفاضل فجعلها كراهة له فلو جاز ذلك بعدموت النبى صلى الله عليه وسلم لاشكل الامر ولم تكن فى أمن من دعوى من أدعى أنها آية له ولوكان ذلك لكان أشكالا أدعى أنها آية له ولوكان ذلك لكان أشكالا في الدين وتلبيسا من الله تعالى لنا واخباره في الدين وتلبيسا من الله تعالى لنا واخباره بنه قد بين علينا الرشد من الغى وليس كذلك ما كان في عصر النبى صلى الله عليه وسلم لانه لا يكون وهذا في غاية البيان والجدللة رب العالمين

(قال ابو محمد) واما لذى روى في ذلك عن الثلاثة اسحاب الغار وانفراج الصخرة ثلثا ثلثا عند ما ذكروا اعبالهم فلا تعلق لهم به لان تكسير الصخرة مبن فى كل وقت و لـكل احد بلا اعجاز وما كان هكذا فجائز وقوعه بالدعاء و بغيرالدعاء لـكن وقع وفاقا لتمنيه كمن دعا فى موت عدوه اوتفريج همه او بلوغ امنيته فى دنياء ولقد حدثنى حكم بن منذر بن سعيد ان اباه رحمه الله كان فى جماعة فى سفرة فى صخراء فعطشوا وأيقنوا بالهلكة و نزلوا فى ظل جبل ينتظرون الموت قال فاسندت رأسى الى حجر ناتى و فتاذيت به فقلمته فاندفع الماء العذب من محته فشر بنا و تزودنا ومثل هذا كثير ممايفرج وحتى لوكانت معجزة لوجب بلاشك آن يكونوا انبياء اولنبي ممن فى زمن نبى لا بد مماقدمناه

\*(قال ابو محمد) و ولاعجب اعجب من قول من يجيز قلب الاعيان للساحروهو عندم فاسق أوكافر و يجنز مثل ذلك للصالح وللنبى فقد جاز عندهم قلب الاعيان للنبى وللصالح والفاسق وللكافر فوجب ان قلب الاعيان جائز من كل احد و بؤسا لقول ادى الى مثل هذا وهم يجيزون للمغيرة بن سعيد وبيان ومنصور الكشف وقلب الاعيان على سبيل السحر وقد جاء بعدهم من يدعى لهم النبوة بها فاستوى عند هؤلاء المخذولين النهوالساحر نعوذ بالله من الضلال المبين

(قال أبو محمد )فان اعترضوا بقول الله تعالى ﴿ وقالر بَهَ ادعوني استحب لسكم ﴿ و بقوله تعالى ﴿ أَجب دعوة الداع ا ذادعان ﴿ فَهذا حقوا مَاهو بلاشك انه في الممكنات التي علم الله تعالى انها تكون ولا في المعلم الله تعالى القيامة قبل وقتها او يسخ الناس كلهم قردة او بان يحمل له عينا ثالثة او بان يدخل الكفار الجنة او المؤمنين الناروما اشبه هذا فان اجازوا كل هذا كفروا ولحقوا مع كفرم بالمجانين وان منعوا من كل هذا تركوا استدلا لهم بالايات المذكورة وصح ان الاجابة الما تكون في خاص من الدعاء لافي العموم و بالله تعالى التوفيق

و قال ابو محمد ﴾ وصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاسامة وخالد هلا شققت عن قلبه لتملم أقالها متموذا أملا

وقال ابو محمد كي فلو جاز ظهور المنجزة على غير نبى على سبيل الكرامة لوجب القطع على مافى قلبه وانه ولى الله تعالى وهذا لايعلم من أحد بعد الصحابة رضى الله عنهم الذين ورد فيهم النص وأما قول الباقلاني ان الله تعالى لا يقدر على اظهار آية على يدكذاب فهو داخل فى جملة تعجيزه البارى تعالى وهو ايضا تمجيزه سخيف داخل فى جملة المحال وذلك انه جمل الله تعالى قادرا على اظهار الايات على كل ساحر (١) فان علم انه يقول انه نبى لم يقدر على أن يظهرها عليه وهذا قول فى غاية النساد لازمن قدر على شىء لم يجزأن يبطل قوته عليه علمه بان ذلك الذى يظهر فيه الفعل يقول أنانبي ولا يتوم هذا ولا يتشكل فى الفعل ولا يمكن البتة وانماهم قوم اهملوا حسكم الله تعالى عليهم وأطلقوا حكمهم عليه تعالى ومافى الكفراسميج من هذا ولا ابراد

ولاقادرين عليه ولام عاجزون عن الصعود الى السماء ولا عن احياء الموتى ولا عن خلق الاجسام ولا اختراعها ولاقادرين عليه ولام عاجزون عن الصعود الى السماء ولا عن احياء الموتى ولا عن خلق الاجسام ولا اختراعها ولاقادرين علىذلك هذا نص كلامه دون تاويل منا عليه شمقال ان القدرة لا تقع الاحيت يقع المجز (قال ابو محمد) وكل هذا هوس لاياتى به الا الممرور (٢) وأطم من ذلك احتجاجه بان الجعز لا يقع الا

<sup>(</sup>١) اى إن الله تعالى فياذهب اليه البائلانى قادر على اظهار الخوارق على يد ساحر اوفاضل مالم يدع النبوة فان ادعاها كانكاذباوالله تعالى لا يقدر على تاديب كذاب بإظهار الاية على يد.

<sup>(</sup>٢) الممرور الذيغلبت عليهالمرة وهي مزاج منأمزجة البدناذا انحرف سبب لصاحبهاختلاطا وهذيانا

حيث تقعالقدرة ولاندرى فى آى لغة وجد هذا الكذب أم فى أى عقل وجد هذا السخف وماشك ذوعلم باللغة من الخاصة والمامة فى بطلان قوله وفى أن العجز ضد القدرة وان ماقدر الانسان عليه فلم يعجز عنه فى حين قدرته عليه وأن ما عجز عنه فلم يعجز عنه فى حين عجز وعنه وأن نفى الفدرة اثبات للعجز وان نفى العجز اثبات للعجز وان نفى العجز اثبات للقدرة ما يجهل هذا علمى ولاخاص اصلا وهو ايضا معروف باول العقل والعجب أن ياتي بمثل هذه الدعاوى السخيفة بغير دليل اصلا لكن حماقات وضلالات يطلقها هذا الجاهل وامثاله من الفساق فى دين الله تعالى فينلقها عنهم من أضله الله تعالى و نعوذ بالله من الخذلان وقدقال الله تعالى \* واعلموا أنكم غير معجزى الله \* فاقتضى هذا أنهم مقدور عليهم لله تعالى \* ليس بمعجز فى الارض \* فوجب غير معجزى عاجز و بالله تعالى \* والله على كل شىء قدير \* فصح أنه غير عاجز و بالله تعالى النوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحه الجمين

ـ ﴿ الـكلام في الجن ووسوسة الشيطان وفعله في المصروع ﴾\_

وقال ابو عمد كه لم ندرك بالحواس ولاعلمنا وجوب كونهم ولاوجوب امتناع كونهم فى المالم بضرورة العقل لمن علمنا بضرورة العقل امكان كونهم لان قدرة الله تعالى لانهاية لها وهوعز وجل يخلق ما يشاه ولافرق بين ان يخلق خلقا عنصر م التراب والماء فيسكنهم الارض والمواء والماء و بين أن يخلق خلقا عنصر م النار والمواء فيسكنهم الهواء والنار والارض بل كل ذلك سواء وممكن في قدرته لمن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله عز وجل بصدقهم مما ابدى على ايديهم من المعجزات الحيلة للطبائع بنص الله عز وجل على وجود الجن في العالم وجب ضرورة العلم بحلقهم ووجوده وقد جاء النص بذلك و بانهم أمة عاقلة مميزة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة يموتون وأجمع المسلمون كلهم على ذلك نم والنصارى والمجوس والصابثون واكثر اليهود حاشا السامرة فقط فمن انكر الجن او تاول فيهم تاويلا يحرجهم به عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك حلال الدم والمال قال تعالى \* افتتخذونه و ذريته أولياء من دوني \*

(قال ابو محمد ) وم يروننا ولانرام قال الله تعالى \* انه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم \* فصح ان الجن قبيل ابليس قال الله عز وجل \* الا ابليس كان من الجن \*

(قال ابومحمد) واذ اخبرنا الله عز وجل اننا لانرام فن ادعى انه يرام أو رآم فه وكاذب الاان يكون من الانبياء عليهم السلام فذلك معجزة لهم كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تفلت عليه الشيطان ليقطع عليه صلاته قال فاخذته فذ كرت دعوة أخى سلمان ولولا ذلك لاصبح موثقا يراه أهل المدينة أو كما قال عليه السلام وكذلك في رواية عن أبي هريرة الذي رأى انما هي معجزة لرسول الله عليه وسلم ولاسبيل الي وجود خبر يصح برؤية جنى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانماهي منقطمات أو عمن لا خبر فيه

(قال ابو محمد) وم أجسام رقاق صافية هوآئية لا ألوان لهم و عنصرهم الناركا ان عنصر ناالتراب و بذلك جاء القرآن قال الله عزوجل (والجان خلقناء من قبل من نار السموء) والنار والهواء عنصر ان لا ألوان لهما وانماحدث اللون في النار المشتملة عند نا لامتزاجها برطوبات ما تشتمل فيه من الحطب والكتان و الادهان وغير ذلك ولو وكانت لهم الوان لرأينام مجاسة البصر ولولم يكونوا أجساما صافية رقاقا هوائية لادركناهم محاسة اللمس وصح النص بانهم يوسوسون في صدور الناس وان الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم فوجب التصديق بكل ذلك حقيقة وعلمنا أن الله عزوجل جعل لهم قوة يتوصلون بها الى حذف ما يوسوسون به في النفوس برهان ذلك قول الله تعالى من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس \* و نحن نشاهد الانسان يرى من له عنده ثار فيضطرب و تتبدل أعراضه وصورته واخلاقه و تثمور ناريته و يرى من يحب فيثورله حال أخرى و ينتهج و ينبسط و يرى من يخاف فتحدث له حال أخرى

من صفرة ورعشة وضعف نفس ويشير الى انسان آخر باشارات يحيل بهاطبائمه فيغضبه مرة و يخجله اخرى ويفزعه ثالثة ويرضيه رابعة وكذلك يحيله ايضا بالكلام الى جميع هذه الاحوال فعلمنا أن الله عز وجل جمل للجن قوى يتصلون بها الى تغير النفوس والقذف فيها بما يستدعونها اليه نموذ بالله من الشيطان الرجيم ووسوسته ومن شرار الناس وهذا هوجريه من ابن آدم مجري الدم كما قال الشاعر وقد كنت اجرى فحساهن مرة كجرى معين الماء في قصب الاس

(قال ابو محمد)واما الصرع فان الله عزوجل قال #كالذي يتخبط الشيطان من المس. فذكر عزوجل تاثير الشيطان فى المصروع انما هو بالمماسة فلا يجوز لاحد أن يزيد على ذلك شيئا ومن زادعي هذا شيئا فقد قال مالاعلم له به وهذا حرام لا يحل قال عزوجل. ولا نقف ماليس لك به علم . وهذه الامور لا يمكن ان يعرف البتة الا بخبر سُحيح عنه صلى الله عليه وسلم ولاخبر عنه عليه السلام بغير ما ذكر ناو بالله تمالى النوفتي فصح أن الشيطان يمس الانسأن الذي يسلطه الله عليه مساكاجا. في القرآن يثير به من طبائعه السودا، والا بخرة المصاعدة الى الدماغ كايخبر به عن نفسه كل مصروع بلاخلاف منهم فيحدث الله عز وجل لهالصرع والتخبط حينئذكا نشاهده وهذا هو نص القرآن وما توجبه المشاهدةوما زاد على هذا فخرافاتمن توليد العزامين والـكذابين و بالله تعالى نتايد وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان (١) فاذا ارتفعت فارقها فاذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا چنحت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها ونهى عن الصلاة في هذه الاوقات اوكما قال عليه السلام مما هذا معناه بلاشك فقد قلنا آنه عليه السلام لا يقول الا الحق وان كلامه كله على ظاهره الاازياتي نص بان هذا النص لبس على ظاهره فنسمع ونطيع أو يقوم بذلك برهان منضرورة حس اواول عقل فنعلم أنه عليه السلام آنما اراد ماقد قام بصحته البرهان لايجوز غير ذلك وقد علمنا يقينا ان الشمس في كل دقيقة طالعة على افق من الا فاق مرتفعة على آخر مستوية على ثالث زائلة عن رابع جانحة للغروب على خامس غار بة على سادس هذا مالا شك فيه عندكل ذي علم بالميئة فاذذلك كذلك فقد صح يقينا انه عليه السلام انماعني بذلك افقا ما دون سائر الاكاق لايجوز غير ذلك اذلو ارادكل افق لسكان الاخبار بانه يفارقها كذبا وحاشالهمن ذلك فاذلا شك في هذا كله فلامر يةانه عليه الصلاة والسلام انما عني به افق المدينة اذهو الافق الذي اخبر اهله بهذا الخبر فانبام بمايقارن الشمس في نلك الاحوال وما يفارقها من الشيطان والله اعلم بذلك القرآن ماهو لانزيد على هذا اذلا بيان عندنا فيما بينه

(۱) ومعها قرن الشطان الرواية المشهورة ان الشمس تطلع من بين قرن الشطان فلا تصلوا لطلوعها والمراد بقرن الشيطان رأسه لان الفرن يطلق على حرف الراس من الانسان وللرأس حرفان أى جانبان وهذا من باب تسمية الشيء باسم موضعه والحديث للنهى عن الصلاة مع طلوع الشمس لانهالوقت الذى كان عبدة الشمس يسجدون فيه للشمس وقد درج كثير من الامم السابقة على عبادتها والسجود لهاوفي القرآن في نبا ملكة سبا ان الهدهد قال لسليان عليه السلام انى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت طلوعها لانه الوقت الذى يسجد فيه عبدة الشمس لهاو أعلمنا ان ابليس يطلع رأسه مقارنا لطلوع الشمس فهم يسجدون له بسجودم للشمس ويومونه وكذلك في وقتى الاستواء والغروب الملامسة وانه يفارقها في غير هذه الاوقات وليس المنى ان للشيطان قرونا على نحو ما في الحيوان من البقر والشاه وان الشمس تجرى من بين قرنيه على الحقيفة بل تاويل خلف من هذه الاوقات ليؤموه و يسجدوا له مع سجودم للشمس ذلك ماذكرا نفا من ان الشيطان يطلع لم في هذه الاوقات ليؤموه و يسجدوا له مع سجودم للشمس الهاختيات من كتاب تاويل ختلف الحديت

الاانه ليس شيء من ذلك بممتنع أصلا فصح بما ذكرنا ان اول الخبر خاص كما وصفنا وان نهيه عن الصلاة في الاوقات قصة اخرى وقضية ثانية وحكم غير الاول فهو على عمومه في كل زمان وكل مكان الاماقام البرهان على تخصيصه من هذا الحسكم بنص آخر كما بينا في غير هذا السكتاب في كتب الصلاة من تاليفنا والحمد لله رب العالمين كثيرا

ـ السكلام في الطبائع سي

(قال ابو محمد) ذهبت الاشعرية الى انسكار الطبائع جملة وقالوا ليس فى النار حر ولافى الثلج بردولافى الحالم طبيعة أصلا وقالوا انما حدث حرالنار جملة وبرد الثلج عند الملامسة قالو ولافى الحمر طبيعة اسكار ولا فى الحنى قوة يحدث بها حيوان ولسكن الله عز وجل يخلق منه ماشاء وقدكان همكنا ان بحدث من منى الرجال جملا ومن هنى الحمار انسانا ومن زويعة السكر بو نخلا

(قالى ابو محمد) مانعلم لهم حجة شغبوا بها فى هذا الهوس اصلا وقد ناظرت بعضهم فى ذلك فقلت له ان اللغة التى نزل بهاالفرآن تبطل قولكم لازمن لغة العرب القديمة ذكر الطبيعة والحليقة والسليقة والنحيزة والغريزة والسجية والحبيمة والجبلة بالجيم ولايشك ذوعلم فى ان هذه الالفاظ استعملت فى الجاهلية وسمعها النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها قط ولاانكرها احدمى الصحابة رضى الله عنهم ولا احدممين بعدم حتى حدث من لا يعتد به وقد قال امرؤ القيس

وان كنت قد ساءتك منى خليقة \* فسلى ثيابى من ثيابك تنسل وقال حميد بن ثور الهلالى الـكندى

لـكل أمرى، ياام عمرو طبيعة \* وتفرق ما بين الرجال الطبائع

وقال النابغة

لمم سيمة لم يُعطَّها الله غيرم \* من الجود والاحلام غير عوازب

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارود اذا أخبر ان فيه الحلم والاناة فقال له الجارود الله جبلني عليهما يارسول الله الله عليه وسلم بل الله جبلك عليهما ومثل هذا كثير وكل هذه الالفاظ اسماء سترادفة بمعنى واحد عندم وهو قوة فى الشيء يوجد بها على ماهو عليه فاضطرب ولجا الى ان قال اقول بهذا فى الناسخاسة فقلت لهواني لك بالتخصيص وهذا موجود بالحس و ببديهة العقل فى كل مخلوق فى العالم فلم يكن عنده تمويه

و قال ابو محمد كه وهذا المذهب الفاسد حدام على ان سموا ماتاتي به الا نبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات المعجزات خرق البادة لانهم جعلوا امتناع شق القمر وشق البحروامتناع احياء الموتى واخراج الماقة من صخرة وسائر معجزا نهم انما هي عادات فقط

وقال ابو محمد ) معاد الله من هذا ولوكان ذلك عادته لماكان فيها اعجاز اصلا لان العادة في لفة العرب والدأب والدين والديدن والهجيرى (١) الفاظ مترادفة على معني واحد وهي في اكثر استعال الانسان لها ممالا يؤمن تركه اياه ولا ينكر زواله عنه بل هو ممكن وجودغيره ومثله بخلاف الطبيعة التي الخروج عنها ممتنع فالعادة في استعال العرب العامة التلحى و حمل الفناة وتحمل بعض الناس الفلنسوة وكاستعمال بعضهم حلق الشعر و بعضهم توفيره

<sup>(</sup>١) يقال مازال ذلك هجيرا. بكسر أوله وتشديد ثانية أيرأبه وعادته ومنه قول الشاعر رمي فاخطا والاقدار غالبة \* فانصعن والوبل هجيرا. والحرب

قال الشاعر

تقول وقد درأت لها وضينی \* أهذا دينه أبدا ودينی (۱) وقال آخر \* ومن عاداته الحلق الكريم وقال آخر

قدعود الطيرعادات وثفن بها \* فهن يصحبنه في كل مرتحل وقا آخر \* عودت كندة عادات فصير لها \* وقال آخر \* وشديد عادة منتزعة \*

فذكر أن انتزاع العادة يشتد الا انه ممكن غيرممتنع بخلاف ازالة الطبيعة التى لاسبيل اليها وربما وضعت الرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة كاقال حميدين ثور الهلالي

سلى الربع ان يمتياأم سالم \* وهل عادة للربع أن يتكلما

(قال ابو محمد) وكل هذه الطبائع والعادات مخلوقة خلفها الله عز وجل قرتب الطبيعة طي أنها لانستحيل ابداولا يمكن تبدلها عند كل ذى عقل كطبيعة الانسان بان يكون ممكناله النصرف في العلوم والصناعات اذلم يمترضه آفة وطبيعة الحمير والبغال بانه غير ممكن منها ذلك و كطبيعة البران لا ينبت شعيرا ولاجوزا و هكذا كل مافى العالم والقوم مقرون بالصفات وهى الطبيعة نفسها لان من الصفات المحمولة فى الموصوف ماهوذا تى به لا يتوهم زواله الابفساد حامله وسقوط الاسم عنه كصفات الخر التى ان زالت عنها صارت خلاو بطل اسم الحمولة عنها و هكذا كل شى، عنها و كصفات الحبر و اللحم التى اذا زالت عنها صارت زبلاو سقط اسم الحبرواللحم عنهما و هكذا كل شى، له صفة ذائية فهذه هى الطبيعة و من الصفات المحمولة فى الموصوف مالو توهم زواله عنه لم يبطل حامله ولافارقه اسمه و هذا القسم ينقسم اقساما ثلاثة فاحدها ممتنع الزوال كالمعطس والقصر والزرق وسواد الزنجى ونحو ذلك الا أنه لوتوهم زائلا لبق الانسان انسانا بحاله وثانيها بطى لزوال كالمردوة وسواد الشعر وما أشبه ذلك وثالثها سريع الزوال كحمرة الخمل و صفرة الؤجل وكمدة الهمون محوذاك فلم بي السوف طائية الذين لا يحققة و نموذ بالله من الحذلان الكلام في الصفات وماعداذلك قطريق السوف طائية الذين لا يحققة و نموذ بالله من الحذلان

﴿ نبوة النساء ﴾

وقال ابو عمد كه هذا فصل لانعلمه حدث التنازع العظيم فيه الاعندنا بقرطبة وفى زماننا فان طائفة ذهبت الى ابطال كون النبوة في النساء جملة و بدعت من قال ذلك و ذهبطا تفة الى القول بانه قد كانت في النساء نبوة و ذهبت ظائفة الى التوقف في ذلك

(قال ابو محمد ﴾ مانعلم للمانعين من ذلك حجة اصلا الا أن بعضهم نازع فى ذلك بقول الله تعالى . وما ارسلنا من قبلك الارجالا نوحى البهم .

و قال ابو محد كه وهذا امر لاينازعون فيه ولم بدع احدان الله تعالى ارسل أمرأة وا عاال كلام في النبوة دون الرسالة فوجب طلب الحق في ذلك بان ينظر في ممنى لفظة النبوة في اللغة التي خاطبنا الله بها عز وجل فوجدنا هذه اللفظة ما خوذة من الانبياء وهو الاعلام فمن اعلمه الله عز وجل بما يكون قبل ان يكون او اوحى اليه منبئا له بامر ما فهو نبي بلاشك وليس هذا من باب الالهام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى . واوحى ربك الى النحل . ولامن باب الطن والتوم الذي لا يقطع مجقيقته الامجنون ولا من باب السكهانة الني هي من

(١) درآت أى بسطت لها الوضين على الارض والوضين بطان منجلد منسوج بعضه على بعض بشد به الرحل على الناقة بمنزلة الحزام للسرج

استراق الشياطين السمع من السهاء فيرمون بالشهب الثواقب وفيه يقول الله عزوجل. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بمض زخرف القول غرورا . وقدا نقطمت السكهانة بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولامن بابالنجوم التيمي تجارب تنعلم ولامن باب الرؤبا التي لايدرى اصدقت امكذبت بل الوحى الذي هو النبوة قصد من الله تعالى الى اعلام من يوحى اليه بما يمله به ويكون عند الوحى به اليه حقيقة خارجة عن الوجوه المذكررة يحدث الله عز وجللن اوحى به اليه علما ضرو ريا بصحة ما اوحى به كمامه بما ادرك بحواسه وبديهة عقله سواء لا عاللشك في شيء منه اما بمجىء الملك به اليه واما بخطاب يخاطب به في نفسه و هو تعلم من الله تعالى لمن يعلم دون وساطة معلم فان انكرو اان يكون هذا هومعني النبوة فليعرفونا ما معناها فانهم لا ياتون بشيء اصلافاذ ذلك كذلك فقد جاه القرآن بإن الله عزوجل ارسل ملائكة الى نساء فاخبروهن بوحى حق من الله تعالى فبشرو ام اسحاق باسحاق عن الله تمالي قال عز وجل يووا مرأته قائمة فضحكت فبشر ناها باسحاق ومن وراه اسحاق يعقوب قالت يارليتا أألدرأ نا عجوز وهذا بعلى شيخا ازهذا لشيءعجيب قالوا أتعجين من امرالله رحمة اللهو بركاته عليكم اهل البيت ، فهذا خطاب الملائكة لام اسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها باسحاق ثم يعقوب ثم بقولهم لها أتعجبين من امر الله ولا يمكن البتة ان يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبي بوجه من الوجوه ووجدناه تعالى قد ارسل جبريل الى مريم امعيسي عليهما السلام بخاطبها وقال لها \* أنما أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا \* فهذ. نبوة صحيحة بوحي صحيح ورسالة من الله تمالي البها وكان زكرياعليه السلام يجد عندها من الله تمالى رزقا واردا تمنى من اجله ولدا فاضلا ووجدنا ام موسي عليهما الصلاة والسلام قد اوحى الله اليها بالقاء ولدها فىاليم واعلمها انه سيرد. اليهاو يجمله نبيا مرسلا فهذه نبوة لاشك فيها و بضرورة العقل يدرى كل ذي تمييز صحيح انها لولم تكن واثقة بنبوة الله عز وجل لها كانت بالقائها ولدها في الم برؤيا تراها او بما يقع في نفسها او قام في هاجستها في غاية الجنون والمرار الهائج ولو فعل ذلك احدنا لكانفغاية الفسق أوفي غاية الجنون مستحقاً لما ناة دماغه في البهارستان لايشك في هذا احد فصح يقينا ان الوحي الذي ورد لها فيالقاء ولدها فياليمكالوحي الوارد عليا براهم في الرؤيا في ذبح ولده فانابراهم عليه الصلاة والسلام لولم يكن نبياواثقا بصحة الوحى والنبوة الوارد عليه من ذبح ولده لكنه ذبح ولد مرؤ يا رآها او ظنوقع في نفسه لـكان بلاشك فاعل ذلك من غير الانبيا. فاسقا في نهاية الفسق اويجنونا في غاية الجنون هذا ما لايشك فيه احد منالناس فصحت نبوتهن بيقين ووجدنا الله تمالى قدقال وقدذ كرمن الانبياء عليهم السلام في سورة كهميص ذكرمريم في جملتهم ثم قال عز وجل \* اؤلئك الذين انهم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح \* وهذا هو عموم لها معهم لا بجوز تخصيصها منجملتهم وليس قوله عز وجل وامه صديقة بمانع من آن تكون نبية فقد قال تعالى \* يوسف ايها الصديق\* وهو مع ذلك ني رسول وهذا ظاهر وبالله تعالى التوفيق و يلحق بهن علبهن السلام في ذلك أمرأة فرعون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثيرولم يكمل من النساء الامريم بنت عمر أن وآسية بنتمزاحمامرأة فرعون اوكافال عليه السلام والكمال فيالرجال لايكون الا لبعض المرسلين عليهم الصلاه والسلام لان من دونهم ناقص عنهم بلاشك وكان تخصيصه صلى الله عليه وسلم مريم وامرأة فرعون تفضيلا لهما على سائر من اوتيت النبوة من النساء بلا شك اذمن نقصعن منزلة آخر ولو بدقيقة فلم يكمل فصح بهذا الخبران هاتين المرأتين كملتاكما لا لم يلحقهما فيه امرأة غيرهما اصلا وان كن بنصوص القران نبيات وقد قال تمالى ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض \* فالـكامل في نوعه هو الذي لايلحقه احد منأهل نوعه فهم منالرجال الرسل الذين فضلهم الله تمالى على سائر الرسل ومنهم نبينا وأبراهم عليهما

الصلاة والسلام بلاشك للنصوص الواردة بذلك في فضلهما على غيرها وكمل من النساء من ذكر عليه الصلاة والسلام

## ( الـكلام في الرؤيا )

( قال ابو عمد ) ذهب صالح تلميذ النظام الى ان الذى يرى أحدنا فىالزؤيا حق كا هو وانه من رأى انه بالصين وهو بالاندلس فان الله عز وجل اخترعه فى ذلك الوقت بالصين

(قال ابوعمد) وهذا القول في غاية الفساد لان العيان والمقل يضطر ان الى كذب هذا القول و بطلانه الما الميان فلاننا نشاهد حينئذ هذا النائم عندنا وهو يرى نفسه فى ذلك الوقت بالصين وامامن طريق المقل فهو معرفتنا بما يرى الحالم من المحالات من كونه مقطوع الرأس حيا وما اشبه ذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قص علية رؤيا فقال لا تخير بتلب الشيطان بك

(قال ابوعمد) والنول الصحيح في الرؤيا هو انواع فمنها مايكون من قبل الشيطان وهو ما كان من الأضغاث والتخليط الذي لا ينضبط ومنها مايكون من حديث النفس وهو مايشتغل به المرء في اليقظة فيراه في النوم من خوف عدو أو لقاء حبيب او خلاص من خوف او نحو ذلك ومنها مايكون من غلبة الطبع كرؤية من غلب عليه الدملانوار والزهر والحموة والسرور ورؤبةمن غلب عليه الصفراء للنيران ورُوْ يَةُ صَاحِبُ البَّلْغُمُ لِلنَّلُوجِ وَالمِّياءُ وَكُرُوبَةً مِنْ غُلْبُ عَلَيْهِ السَّوْدَاءُ السكهوفُ والظلم والمخاوفُ ومنها مايريه الله عز وجل نفس الحالم اذا صفت من كدارا الجسد وتخلصت من الافكار الفاسدة فيشرف الله تمالى به على كثير من المفيبات التي لم تات بعد وطي قدر تفاضل النفس في النقاء والصفاء يكون تفاضل مايراه في الصدق وقدجاء عنالني صلى لله عليه وسلم انه لم يبق بعده من النبوة الا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له وانها جزء من ستة وعشرين جزأ من النبوة الى جزء من ستة وار بعين جزأ من النبوة الى جزء من سبعين جزأ من النبوة وهذا نص جلى ماذ كرنا من تفاضلها في الصدق والوضوح والصفاء من كل تخليطوقد تخرج هذه النسب والافسام علىانه عليه السلام انما أراد بذلك | رؤيا الانبياء عليهم السلام فمنهم من رؤياء جزء منسعة وعشرينجزء من أجزاء نبوته وخصائصه وفضائله | ومنهم من رؤياه جزء منستة واربعين جزأ من نبوته وخصايصة وفضايله ومنهم منرؤياه جزء منسبعين جزأ من نبوته وخصائصه وفضائله وهذا هو الاظهر والله أعلم ويكون خارجا على مقتضى الفاظ الحديث بلا تاويل بتكلف وأما رؤيا غير الانبياء فقد تـكذب وقد تصدق الا أنه لا يقطع طي صحة شيء منه الابعد ظهور صحته حاشا رؤيا الانبباء فانها كلها وحي مقطوع على صحته كرؤيا ابرهم عليه السلام ولو رأى ذلك غير ني في الرؤبا فانفذه في اليقظة لـكان فاسقا عابثا اوبحنونا ذاهب التميز بلاشك وقدتصدق,رؤيا لـكافر ولاتكون حينثذ جزأمن النبوة ولامبشرات ولكن انذارا لهأولفيره ووعظاو بالله تعالى التوفيق

## (السكلام فيأى الخلق افضل)

(قال ابو عمد) ذهب قوم الا ان الانبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة وذهبت طائفه تنتسب الي الاسلام انالصالحين غيرالنبيين افضل من الملائكة وذهب بعضهم الى ان الولى افضل من النبي وانه يكون في هذه الامة من هو في هذه الامة من هو افضل من عيسي بنمر يم ورأيت الباقلاني يقول جائز ان يكون في هذه الامة من هو افضل من رسول الله عليه وسلم من حين بعث الى أنمات ورأيت لأبي هاشم الجبائي انه لوطال عمر انسان من المسلمين في الاعمال الصالحة لامكن أن يوازي عمل النبي صلى الله عليه وسلم كذب لعنه الله انسان من الما وحد) ولولاانه استحيا قليلا ممالم يستحى من نظيره الباقلاني لقال ما يوجبه هذا القول من انه

كان يزيد فضلا على رسول اللهصلي لله عليه وسلم

(قال أبو محمد) وهذه الأقوال كفر مجرد لآثردد فيه وحاشا لله تعالى من أن يكون احد ولو عمر عمر الدهر يلحق فضل صاحب فكيف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أونبى من الانبياء عليهم السلام فكيف أن يكون افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما لا تقبله نفس مسلم كانهم ماسمه و أقول الله عزوجل . لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقو أمن بعد وقائلوا . وقول النبى صلى الله عليه وسلم دعوا لى اصحابى فلوكان لاحدكم مثل أحددها فانفقه في سبيل الله ما أحدم ولا نصيفه

(قال ابو محمد) فكيف يلحق ابدا منان تصدق هو بمثل جبل احددهبا و تصدق الصاحب بنصف مدمن شمير كان نصف مد الشمير لايلحقه في الفضل جبل الذهب فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الحق ان الملائكة أفضل من كل خلق خلقه الله تمالى ثم بعدم الرسل من النبيين عليهم السلام ثم بعدم الا نبياء غير الرسل عليهم السلام ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مار تبناقبل

(قال ابو محد) ومن صحب رسول الله صل الله عليه وسلم من الجن له من الفضل مالسا ثو الصحابة بعموم قوله صلى الله عليهم وسلم دعوالى أصحابى وافضل الرسل عمد صلى الله عليه وسلم امافضل الملائكة على الرسل من غير الملائكة فلبراهبين منها فول الله عزوجل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول. قللاا قول ليج عندى خزائن الله ولااعلم الغيب ولااقول أني ملك أن اتبع الاما يوجي الى . فلوكان الرسول أرفع من الملك اومثله ما اهر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقول لهم هذاالقول الذي انما قاله منحطاعن الترفع بان يظن اله عنده حزائن الله اوانه يعلمالنيب أوأنهملك منزل لنفسه المقدسة في مرتبته التي هي دون هذه المراتب بلاشك إذلا يمكن البتة أن يقول هذاعن مراتبهمو أرفع منهاوأيضا فان الله عزوجل ذكر محمدا الذي هو أفضل الرسل بعد الملائكة وذكر جبريل عليهما السلام وكان التباين من الله عزوجل بينهما تباينا بعيدا وهو انه عزوجل قال. انه لقول رسول كرم ذى قوةعند ذى العرشمكين مطاع تمامين . فهذه صفة جبربل عليهم السلام ثم ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم فقال \* وماصاحبكم بمجنون \* ثم زاد تعالى بيانارافعا للاشكال جملة فقال \* ولفد رآه بالافق المبين . فعظمالله تعالى من شان أكرم الانبياء والرسل بان رأى جبريل عليه السلام ثم قال \* ولقد رآء نزلة أخرى عند سدرة المنتبي عندها جنة الماوى اذيفشي السدرة مايغشي مازاغ البصر وماطفي لقدرأي من آيات ربه السكبري. فامتن الله تعالى كما ترى على محمد صلى الله عليه وسلم بأن أراه جبريل مرتين وأنما يتفاضل الناص كاقدمنا بوجهين فقطأحدهما الاختصاص المجرد واعظم الاختصاص الوسالة والتعظيم فقد حصل ذلك للملائكة قال تعالى \* جاعل الملائكة رسلا \* فهم كلهم رسل الله ثم اختصهم تعالى بان ابتدأم في الجنة وحوالى عرشه فىالمكان الذىوعد رسله ومناتبعهمبان نهايه كرامتهم مصيرم اليه وهو موضع خلق الملائكة ومحلهم بلا نهاية مذحلقوا وذكرم عز وجل في غيرموضع من كتابه فاثني علي جميعهم ووصفهم بانهم لايفترون ولايسامون ولايعصون ألله فنني عنهم الزلل والفترة والسامة والسهو وهذا امر لمينفه عزوجل عناارسل صلوات الةعليهم بلالسهو جائز عليهم وبالضرورة نعلم من عصم من السهو افضل ممن لم يتصم منهوان من عصممن العمد كالا ببياء عليهم السلام افضل ممن لم يعصم ممن سواهم فان اعترض معترض بقول الله عز وجل \*الله يصطني من المسلائكة رسلا وموت الناس \* قيل له ليس هذا معارضا لقوله تعالي جاعل الملائكة رسلا فان كل آية فانها تحمل طيمقتضا هاو موجب لفظها فغي هذه الاكية أن بعض الملائكة رسل وهذاحق لاشك فيه وليس اخبارا عن سائرهم بشيء لابانهم رسل ولابانهم ليسوا رسلا فلا يحسل لااحدان بزيد في الا"ية ماليس فيها ثم في الاية الاخرى زيادة على مافي هـــذه الاية والاخبار بان جميع المـــلائــكة

رسل فنى تلك الآية بعض مافى هذه الآية وفى هذه الاية كل مافى تلك وزيادة ففرض قبول كل ذلك كان الله عزوجل اذذ كرفى كهعيص من ذكر من النبيين فقال باؤلئك الذين انعم الله عليهم من النبيين بوقد قال تعالى ورسلاقد قصصناه عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك بها افترى الرسل الذين لم يقصصهم الله تعالى عليه جملة اوفى هذه السورة خاصة لم ينعم عليم معاذ الله من هذافها يقوله مسلم والوجه الثانى من اوجه الفضل هو تفاضل الما من بنقاض منازلهم في اعمال الطاعة والمصمة من العاصى والدنيات وقد نص الله تعالى على ان الملائكة لا يفترون من الطاعة ولا يسامون منها ولا يمصون البتة في شيء امروا به فقد صح ان الله عز وجل عصمهم من الطبائع الناقصة الداعية الى الفتور والكسل كالطعام والتغوط وشهوة الجماع والنوم فصح يقينا انهم افضل من الرسل الذين لم يعصموا من الفتور والكسل ودواعيهما

﴿ قَالَ ابُو مَمْدُ ﴾ واحتج بعض المُخَالَفين في هذا بان قال قال الله عز وجل « ان الله اصطفى آدمونو حا وآل أبراهيم وآل عمر ان على العالمين «قالوا فدخل في العالمين الملائكة وغيرهم

بوقال ابو عمد كهوهذ الآية قد صح البرهان بانها ليست على عمومها لا نة تعالى لم يذكر فيها محمد الله عليه وسلم ولاخلاف في انه افضل الناس قال الله تعالى به كنتم خير امة اخرجت للناس بفاذ قال ان ابراهيم مآل محمد قيل له فنحن اذا افضل من جميع الا نبياء حاشا آل عمر ان و آدمونو حافقط وهذا لا يقوله مسلم فصح يقينا ان هذه الا ينه ليست على عمومها فاذ لا شك في ذلك فقد صح ان اقد عزوجل انما اراد بها عالمي زمانهم من الناس لامن الرسل ولا من النبيين نعم ولا هن عالمي غير زمانهم لا ننا بلاشك افضل من آل عمر ان فبطل تعلقهم بهذه الا آية جملة و بالله تعالى التوفيق وصح انها هنل قوله تعالى \* يابني اسرائيل اذكر وانعمق التي أنعمت عليكم و انى فضلتكم على المالمين بولا شكى انهم لم بفضلوا على الرسل ولا على النبيين ولا على امننا ولا على الصالحين من غيرهم فكيف على المالمين بوخون لا ننكر از الة النص عن ظاهر ، وعمومه ببرهان من آخر او اجماع متيقن او ضرورة حسن وانه تعالى النوفيق و انها نالمقل و بالله تعالى النوفيق

\* (قال ابو محمد ) \* وذكر بمضهم قول الله عز وجل \* الذين أأمنوا وعملوا الصالحات اؤلئك م خير

\* (قال ابو مجمد ) \* وهذا نما لاحجة لحم فيه اصلالان هذه الصفة تعم كل مؤمن صالح من الانس ومن الجن نعم و جميع الملائكة عموما مستويا فانما هذه لاية تفضيل الملائكة والصالحين من الانس والجن على سائر البرية و بالله تمالى التوفيق

(قال ابو محمد) واحتجوابامر الله عزوجل الملائكة بالسجود لآدم على جميعهم السلام

(قال أبو عمد) وهذا اعظم حجة عليهم لان السجود المامور به لا يخلومن ان يكون سجود عبادة وهذا كفر ممن قاله ولا يجوزان يكون الله عزوجل يامرا حدامن خلقه بعبادة غير مواما ان يكون سجود شحية وكرامة وهو كذلك بلاخلاف من احد من الناس فاذ هو كذلك فلادليل ادل على فضل الملائة على ادم من ان يكون الله تمالى بلغ الغاية في اعظامه وكرامته بان تحييه الملائكة لا نهم لوكانوا دونه لم يكن له كرامه ولا مزية في تحيتهم له وقد أخبر الله عز وجل عن يوسف عليه السلام فقال \* ورفع أبوبه على العرش وخروا له سجدا او قال يا ابت هذا تاويل ولم يكن له كرامة وجل عنه اذيقول \* انى رأيت مشركه كما والشمس والقمر رأيتهم لى ساجد إن

(قال الو محمد) و ليس في سجود يعقوب على السلام ليوسف ما يوجب أن يوسف أفضل من يعقوب واحتجوا

\* (قال ابوَ مُمَد) \* وليس في هذا أن الخضر أفضل من موسى عليه السلام

وقال ابومجد كرودقال بعض الجهال ان الله تمالى جعل الملائكة خدام أهل الجنة يا تونهم بالتحف من عند ربهم عزوجل قال تعالى «والملائكه يدخلون عليهم من كنتم توعدون «وقال تعالى «والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم عاصبرتم »

وقال ابوعمد في أما خدمة الملائكة لاهل الجنة واقبالهم التحف فشى وماعلمناه قطولا سمعناه الامن القصاص بالخرافات والنكاذيب وانما الحق من ذلك ماذكره الدعز وجل في النص الذى اور دنا وهو ولله الحمدة الوى المحجى فضل الملائكة على من سواه و يازم هذا المحتج اذاكان اقبال الملائكة بالبشار الت الى اهل الجنة دليلاعلى فضل أهل الجنة عليه أن يكون اقبال الرسل اليناميشرين ومنذرين بالبشار ات من عند الله عز وجل دليلاعلى أننا فضل منهم وهذا كفر مجرد ولكن الحقيقة هي أن الفضل اذا كان للانبياء عليهم السلام على الناس بانهم رسل الله اليهم و وسائط بين ربهم تمالى و بينهم فالفضل واجب للملائكة على الانبياء والرسل لمكونهم رسل الله تمالى اليهم و وسائط بينهم و بين و بهم تمالى واما تفضل الله تمالى على أهل الجنة بالا كل والشرب والجاع واللباس والالات والقصور فانما فضلهم الله تمالى على أهل الجنه با يوافق طباعهم وقد نزه الله سبحانه الملائكة عن هذه الطبائع المستدعية لهذه و الله المناهم بل جمل طبائهم لا تلتذ بشيء من ذلك الا بذكر الله عز وجل وعبادته وطاعته في تنفيذا وامره تمالى فلامنزلة أعلى من هذه و عجل لهم سكنى الحل الرفيع الذي جعل تمالى غاية اكرامنا الوصول في تنفيذا وامره تمالى فلامنزلة أعلى من هذه و عجل لهم سكنى الحل الرفيع الذي جعل تمالى غاية اكرامنا الوصول المه بعدلقاء الاهرين في التعب في عمارة هذه الدنيا النكدة و في كلف الاعمال فنى ذلك المكان خلق الله عزوجل الملائكة منذ ابتدأم وفيه خلام و بالله تمالى النوفيق

\* (قال ابو عمد) \* وقال بعض السخفاء أن الملائكة بمنزلة الهواء والرياج

(قال ابو عمد) وهذا كذب وقحة وجنون لان الملائكة بنص القرآن والسنن واجماع جميع من يقر بالملائكة من أهل الاديان المختلفة عقلامتعبد ون منهيون مامورون وليس كذلك الهواء والرياح لكنها لانعقل ولاهى متكلفة متعبدة بلهى مسخرة مصرفة لااختيار لهاقال تعالى والسحاب المسخر بين السهاء والارض \* وقال تعالى \*سخرها عليه مسبع ليال وثمانية ايام \* وذكر تعالى الملائكة فقال \* بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وم بامره يعملون \* وقال تعالى \* وقال الذبن لا يرجون لقاء نا لولا انزل علينا الملائكة او نرى و بنالقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتواكبيرا يوم برون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين \* فقال من الغمام والملائكة برؤيته تعالى وقرن تعالى اتيانه باتيان الملائكة فقال عزوجل \* هل بنظرون الان يا تيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة \* واعلم ان اعراب الملائكة هاهنا بالرفع عطفاعلى الله عز وجل لا طلى النمام ونص تعالى على ان آدم عليه الصلاة والسلام انماا كل من الشجرة ليكون ملكا او ليخلد كا قص تعالى علينا اذيقول عزوجل \* مانها كا ربكما عن هذه الشجرة الاان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين \* علينا اذيقول عزوجل \* مانها كا ربكما عن هذه الشجرة الاان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين \* وقال الوقع ملكا الله بلائكة افضل منه وطمعه بان يصير ملكا لماقبل القبل المنافلة الفلام الولا يقينه بان الملائكة افضل منه وطمعه بان يصير ملكا لماقبل القبل المنافلة النمام المالكين الملائكة افضل منه وطمعه بان يصير ملكا لماقبل

من ابليس ماغره بهمن أكل الشجرة التي نهاالله عزوجل عنها ولوعلم آدمان الملك مثله اودونه لماحمل نفسه على غالفة المرالله تمالي لينحط عن منزلته الرفيعة الى الدون هذامالا يظنه ذو عقل اصلا

(قال ابو محمد) وقال الله عزوجل الله عزوجل السبح ان يكون عبد لله ولا الملائكة المقر بوز المعنود عزوجل بعدد كر المسبح ولا الملائكة المقر بون بلوغ الغاية في علودرجهم على المسبح عليه السلام لان بنية المسكلام ورتبته انماهي ادااراد القائل نفي صفة ماعن متواضع عنها ان يبدأ بالادنى ثم بالاعلى واذا اراد نفي صفة ماعن مترفع عنها ان يبدأ بالاعلى ثم بالادنى فنقول في القسم الاول ما يطمع في الجلوس بين يدى الخليفة خازنه ولاوز بره ولاا خوه ونقول في الفسم الثاني ما ينحط الى الاكل في السوق والولاذو مرتبة ولا متصاون من التحار او الصناع لا مجوز البتة غير هذا و بالله تعالى التوفيق

(قال ابو محمد) وايضاً فانرسول الله صلى الله عليه وسلم اخبربان الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور وخلق الانكة من نور وخلق اللائكة من نار

(قال ابو عمد) ولا يجهل فضل النورطى الطين وعلى النار احد الامن لم يجمل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما لهمن نور وقد صح از رسول الله صلى الله عليه وسلم دعار به فى ان يجمل فى قلبه نورا فالملائكة من جوهر دعا افضل البشر ربه فى ان يجمل فى قلبه منه و بالله تعالى التوفيق وفى هذا كفاية لمن عقل

وقال ابو محمد هوقال عز وجل ولقد كرمنابني آدم و حملناهم في البرو البحر \* الى قوله \* و فضلناهم على كثير ممن خلق من خلق من خلق المناهم على كثير ممن خلق المن على كثير ممن خلق و بلاشك ان بني آدم على الحنو على الحنو على جميع الحيوان الصامت وعلى ماليس حيوانا فلم يبق خلق يستثنى من تفضيل المنه تنالى بني آدم عليه الاالملائكة فقط

وقال ابو محدي وامافضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رسول قبله فالثابت عنه عليه السلام انه قال فضلت على الانبياء بست وروى بخمس وروى بار بع وروى بثلاث رواه جابر بن عبد الله وانس بن مالك وحذيفة بن الميان وابوهريرة و بقوله صلى الله عليه وسلم اناسيد ولد آدم ولافخر وانه عليه السلام بعث الى الاحر والاسود وانه عليه السلام اكثر الانبياء اتباعا وانه ذوالشفاعة التى يحتاج اليه يوم القيامة فيها النبيون فمن دونهم اماتنا الله طلم ملته ولا خالف بناعنه وهوايضاعليه السلام خليل الله وكليمه

## ﴿ الـكلام في الفقر والغي

﴿قَالَ إِبُو مُمَدِّ ﴾ اختلف قوم في اى الأمرين افضل الفقر أم الفني

﴿ قَالَ ابْرَعُمْدُ ﴾ وهذا سؤال فاسد لأن تفاضل العمل والجزاء في الجنة انما هو للعامل لا لحالة محمولة فيه الاان ياتى نص بتفضيل الله عز وجل حالاعلى حال وليس هاهنا نص في فضل احدى هاتين الحالتين على الاخرى

و قال ابو عمد كهوانما الصواب ان يقال ايما افضل الننى أم الفقير والجواب هاهنا هوما قاله الله تمالى اذبقول مل مل المخزون الاماكنتم تعملون هفان كان الفنى افضل عملا من الفقير فالنني افضل وان كان الفقير افضل عملامن الغنى افضل وان كان الفقير افضل الفقير افضل الفقير افضل الفقير افضل المناهم مثقال خرة خبر أيره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره هوقد استعاذ النبي صلى الله عليه من فتنة الفقر وفتنة الغنى وجمل الله عز وجل الشكر بازاء الفنى والصبر بازاء الفقر فمن اتقي الله عزوجل فهوالفاضل غنيا كان او فقيرا وقد اعترض بمضهم هاهنا بالحديث الواردان فقر اء المهاجر بن يدخلون الجنة قبل اغنيا ثهم بكذا وكذا خريفا و نزع الاخرون يقول الله عز وجل هو وجدك عائلا فاغني \*

(قال أبو عمد) والغنى نعمة اذا قام بهاجاملها بالواجب عليه فيها واما فقراء المهاجرين فهم كانوا اكثر وكان الغنى فيهم قليلا والامركله منهم وفى غيرم راجع الىالعمل بالنص والاجماع طى انه تعالى لايجزى بالجنة على فقر ليس معه عمل خيرولاطى غني ليس معه عمل خير و بالله التوفيق

- ﴿ الـكلام في الاسم والمسمى ﴾-

(قال أبو محمد) ذهب قوم الى أن الاسم هو المسمى وقال آخرون الاسم غير المسمى واحتجمن قال أن الاسم هوالمسمى بقول الله تعارك أسم ربك ذوالجلال والاكرام هو ويقرأ أيضا ذوالجلال والاكرام قال ولايجوز أن يقال تبارك غيير الله فلوكان الاسم غير المسمى ماجاز أن يقال تبارك اسم ربك و بقوله تعالى \* سبح اسم ربك الاطي \* فقالوا ومن الممتنع أن يامر الله عز وجل بان يسبح غيره و بقوله عز وجل ما تعبدون من دونه الااسماء سميتموها أنتم وآباؤكم \* وقالوا الاسم مشتق من السمو وانكروا طيمن قال أنه مشتق من الوسم وهو العلامة وذكروا قول ليد

الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

وقالوا قال سيبويه الافعال امثلة احدث من لفظ احداث الاسهاء قالوا وانمااراد المسدين هذا كل مااحتجوا به قد تقصيناه لم مولاحجة لهم في شيء منه اماقول الله عزوجل تبارك اسمر بك ذي الجلال والاكرام وذو الجلال فحق ومعني تبارك نفاعل من البركة والبركة واجبة لاسم اللهءز وحل الذي هوكلمة مؤلفة من حروف الهجاء وبحن نتبرك بالذكرله وبتعظيمه ونجله ونكرمه فله التبارك وله الاجلال منا ومن الله تعالى وله الاكرام من الله تعالى ومنا حيثًا كان من قرطاس او في شيء منقوش فيه اومذ كور بالالسنة ومن لم يجل اسم الله عز وجل كذلك ولا اكرمه فهوكافر بلاشك فالآية على ظاهرها دون تاويل فبطل تملقهم بها جملة ولله تعالى الحمد وكل شيء نص الله تعالى عليه انه تبارك فذلك حق ولو نص تعالى بذلك علي أي شيء كان من خلقه كان ذلك واجبا لذلك الشيء واما قوله تعالى \* سبح اسم ربكالاعلى \* فهو علىظاهر. دون تاويل لان التسبيح في اللغة التي بها نزل الفرآن و بها خاطبنا الله عز وجل هو تنزيه الشيء عن السوء و بلا شك ان الله تعالى امرنا ان ننزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف الهجاء عن كل سوء حيث كان من كتاب او منطوقاً به ووجه آخر وهو ان معني قوله تمالى \* سبح اسم ربك الاعلى \* ومعنى قوله تمالى . ان هــذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم . معنى واحد وهو ان يسبح الله تعالى باسمه ولاسببل الى تسبيحه تمالى ولا الى د كرم الابتوسط اسمه فكالاالوجهين صحيح حق وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص ولافرق بين قوله تعالى . فسبح باسم ربك العظيم . وبين قوله . فسنج بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم . والحمد بلا شك هو غير الله وهو تعالى نسبح بحمده كانسبح باسمه ولافرق فبطل تعلقهم بهذه الآية والحمدلله رب العالمين

(قال ابو محمد) اما قوله تعالى . ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتموآباؤكم . فقول الله عز وجل حق على ظاهره ولهذه الاية وجهان كلاها صحيح احدهما ان معنى قوله عز وجل . ما تعبدون من دونه الاسماء برهان هذا قوله تعالى اثر ذلك متصلا بها سميتموها انتم وآباؤكم فصح يقينا انه تعالى لم يمن بالاسماء هاهنا ذوات المعبودين لان العابدين لها لم يحدثو اقط ذوات المعبودين بل الله تعالى توحد باحداثها هذا ما لاشك فيه والوجه الثانى ان اؤ لئك الكفار انما كانوا يعبدون او ثانا من حجارة او بعض المعادن او من خشب و بيقين ندرى انهم قبل ان يسمو انلك الحمل من الحجارة والمعادن ومن الخشب باسم اللات والعزى ومناة و هبل وودوسواع و يغوث و يعوق و نسرا و بعل قد كانت ذواتها بلا شك موجودات قائمة وم لا يعبدونها ولا تستحق عندم عبادة

فلما اوقعواعليه هذه الاسماء عبدوهاحينئذفصح يقينا انهم لمبقصدوابالعبادةالا الاسماء كما قال الله تعالىملا الذوات المسميات فعادت الآية حجة عليهم وبرهانا عيان الاسم غيرالمسمى بلاشك وبالله تعالى التوفيق وأما قولهم انالاسم مشتق منالسمو وقول بعض من خالفهم انه مشتق منالوسم فتولان فاسدان كلاهما باطل انتعله أهلالنحولم بصح قط عنالمرب شيئا منهما ومااشتق لفظ الاسم قط منشىء بلهواسم موضوع مثل حجر وجبل وخشبة وسائر الاسهاء لا اشتقاق لها واول ما تبطل به دعوام هذه الفاسدة أن يقال لممقال الله عز وجل \* قل هاتوا بر هابكم أن كنتم صادقين \* فصح أن من لا بر هان له على صحة دعوا ، فليس صادقا في قوله فهاتوا برهانكم علىانالاسم مشتق منالسمو أومن الاسم والا فهى كذبة كذشمو هاعلى العرب وافتر بتموها عليهم أوطىالله تعالى الواضع للغات كلها وقول عليه تعالى اوعلى العرب بغيرعلم والا فمن أينالح انالعرب اجتمعوا فقالوا نشتق لفظة اسممن السمو أو من الوسم والكذب لايستحله مسلم ولايستسهله فاضل ولاسبيل لهمالى برهان اصلا بذلك وايضا فلوكان الاسم مشتقا منالسموكما تزعمون فتسمية المذرة والكلب والجيفة والقذر والشرك والخنزبر والحساسة رفعة لها وسمو لهذه المسميات وتبا لكل قول أدى الىحذا الهوس البارد وايضا فهبك انه قدسلمهم قولهم انالاسم مشتق من السمو اي حجة على ان الاسم هو المسمى بل هو حجة عليهم لارذاتالمسمى ليستمشتقة اصلا ولايجوز عليها الاشتقاق منالسمو ولا منغيره فصح بلاشك ان ماكان مشتقا فهو غير ماليس مشنقا والاسم باقرارم مشتقوالذات المسهاة غيرمشتفة فالاسمغير الذاتالمسهاة وهذا يليح لكلمن نصح نفسه ان المحتج بمثل هذا السفه عيار مستهزى و بالناس متلاعب بكلامه و نعوذ الله من الحذلان (قال ابوعمد) وهذا قول يؤدى مناتبعه وطرده الىالكفر الجرد لانهم قطعوا انالاسم مشتق منالسمو وقطعوا انالاسم هوالله نفسه فعلى قولهما لمهلك الحبيث انالله يشتق وانذاته مشتقة وهذا مالا ندرى كافرا بلغه والحمدلله علىمامن به من الهدى وأيضا فانالله تعالى بقول \* وعلمآدمالا عماء كلها مُمعرضهم على الملاككة فقال أنبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ، الى قوله تعالى (قال يا آدم انبئهم باسمائهم)

(قال الوعمد) فلا يخلو ان يكون الله عز وجل علم آدم الاسهاء كلها كافال عز وجل اما بالدربية واما بلغة أخرى او بكل لفة فان كان عز وجل علمه الاسهاء بالحربية فان لفظة اسم من جملة ما علمه لقوله تعالى الاسماء كلها ولاموه تعالى آدم بان يقول للملائكة انبشوني باسماء هؤلاء فلا يجوز ان يخص من هذا العموم شيء اصلا بل هولفظ موقف عليه كسائر الاسماء ولا فرق وهومن جملة ما علمه الله تعليه السلام الاان يدعوا ان القتما لى اشتقاق المات على الله تعالى والاخبار عنه بمالا علم لهم به فصح يقينا ان الفظة الاسم فالقوم كثيرا ما يستسهلون الكذب على الله تعالى والاخبار عنه بمالا علم لهم به فصح يقينا ان الفظة الاسم بعيرالمربية فان اللغة الفربية موضوعة للترجمة عن تلك اللغة بدل كل اسم من تلك اللغة المرمن العربية موضوع المبارة عن تلك اللغة المربية واذا كان هذا فلا مدخل للاشتقاق في شيء من الاسها، اصلا لا لفظة اسم مولا غيرها وان كان تمالى علمه الاسهاء بالعربية و بغيرها من للغات العربية فلفظة اسم من جملة ما علمه و بطل ان يكون مشتقا اصلا والحمد الله المسلمة في المسلمة المربية والمابيت بينا المدالم المربية ومناء شماسم الله على الله الله القدوس السلام المهمن \* وليد رحمة الله مسلم صحيح الصحبة للذي والمنات على مالله المالية على المالة المالية المالم في بيت ابيدهو غير معنى السلام في دلك البيت غير المسمى و لا بدشم لوصح ما يدعونه على البيد و لوصح لكان قول عائلة و رضى الله عنها المالم عير المسمى و لا بدشم لوصح ما يدعونه على لبيد و لوصح لكان قول عائلة و رضى الله على الما الهجر اسمك بيانا ان الاسم غير المسمى و ان السمه على الماسمى و ان السمه على الماسمى و ان السمه على الماسم و ان السمه على الماسمى و الماسم و ان السمه على الماسم و ان السمه و ان السمه على الماسم و ان السمه و الماسم و ان السمه و ان السمه و الماسم و ان السمه و الماسم و الماسم و الماسم و ان السمه و الماسم و الماسم و الماسم و الماسمة و الماسمة و الماسم و الماسم و الماسم و الماسمة و الماس

عليه السلام غير ملانها اخبرت انها لا تهجره و انما تهجراسمه رضوان الله وهى ليست الفصاحة فى دون ليبدوهى اولى بان تكون حجة من لبيد فكيف وقول لبيد حجة عليهم لالهم والحمد للهرب العالمين وقد قال رؤ بة لبسم الذى فى كل صورة وانه الذى فى كل صورة وانه الذى فى كل صورة وانه النه تعالى فلا شك ان الذى فى السورة غير الذى ليس فها وقال ابوساسان حصين بن المنذر ابن الحارث بن وعلة الرقاشي لابنه غياظ

وسميَّت غياظا ولست بنايظ \* عدوا ولسكن الصديق تغيظ

فصرح بأن الاسم غير المسمى تصريحًا لايحتمل التأو بل بخلاف ما أدعوه على لبيد وأما قولسيبو يه أث الافعال امثلة احدث من لفظا حداث الاسماء فلاحجة لهم فيه فبيقين ندرى أنه اراد احداث اصحاب الاسهاء برهان ذلك قوله في غير ماوضع من كتابه امثلة الاسماء في الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي والسباعى وقطعه أن السداسي والسباعي من الاسماء مزيدان ولابدو ان الثلاثي من الاسهاء اصلى ولا بدو أن الرباعي والخماسي من الاساء يكونان اصليين كحمفر وسفرجل ويكونان مزبدين وان السنائي من الاساء منقوض مثل يدودم ولو تتبعنا قطعة على ان الاسهاء هي الابنية المسموعة الموضوعة ليمرف باالمسميات للغ أزيد من ثلثما تة موضع أفلا يستحى من بدرى هذامن كلام سيبوبه اطلاقا المهه بان مراده لايخفى على احد قرأ من كتابه ورقتين ونموذ بالله من قلة الحياء واول سطرفى كتاب سيبويه بعد البسملة هذا باب علم ما السيم من العربية فالتكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولافعل فالاسمرجل وفرس فهذا بيان جلى من سيبويه ومن كل من تكلم في النحو قبله و بعده على ان الاساء هيفي بعض الـكلام وان الاسمهو كلمة من الـكلمولا خلاف بين احد له حس سليم في ان المسمى ليس كلمة ثم قال بعد اسطر يسيرة والرفع والجر والنصب والجزم بحروف الاعسراب وحروف الاعراب الاساء المشكنة والافعال المضارعة لاساء الفاعلين وهذا منه بيان لا اشكال فيه أن الاساء غير الفاعلين وهي التي تضارعها الافعال التي في أوائلها الزوائد الاربع وما قال قط من يرمي بالحجارة أن الافعال تضارع المسمين ثم قال والنصب في الاسه، رأيت زيدا والجر مررت نريد والرفع هذا زيد وليس في الاساء جزم لتمكنهاوالحاق التنوينوهذا كله بيان انالاساء هي الكلمات المؤلفة من الحروف المقطعة لا المسمون بها ولو تتبع هذا في أبواب الجمع وأبواب النصغير والنداء والترخم وغيرها لكثر جدا وكاديفوت التحصيل

و قال ابو محد كه فسقط كل ماشغب به القائلون بان الاسم هو المسمى وكل قول سقطا حتجاج الهله وعرى عن برهان فهو باطل ثم نظر نا فيمن احتج به الفائلون ان الاسم غير المسمى فوجد نام يحتجون بقول الله تمالى ولله الاسهاء الحسنى فادعو و بها وذروا الذين يلحدون فى أسهائه \* قالوا والله عز وجل واحد والاسها حكثيرة وقد تمالى الله عن ان يكون اثنين أو اكثر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعمة وتسعين اسما مائة غير واحد من احصاها دخل الجنة قالوا ومن قال ان خالقه او معبوده تسعة وتسعون فهو شر من النصارى الذين لم يجعلوه الائلائة

(قال ابو محد) وهذا برهان ضرورى لازم ورايت لمحمد بن الطيب الباقلانى ولمحمد بن الحسن بنفورك الاصبهانى انه لبس لله تعالى الا اسم واحد فقط

(قال ابو محمد) وهذا معارضة وتكذيب لله عزوجل وللقرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع العالمين ثم عطفا فقالا معنى قول الله عز وجل ولله الاسهاء الحسنى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله تسعة وتسعين اسما أنما هو النسمية لا الاسهاء (قال ابو عمد) وكان هذا التقسيم ادخل فى الضلال من ذلك الاجمال و بقال لهم فعلى قول عداً راد الله تعالى ان بقول لله التسميات الحسنى فقال الاسماء الحسنى وارادرسوله الله صلى الله عليه وسلم ان يقول ان لله تسمة وتسمين تسمية فقال تسمة وتسمين اسما عن غلط وخطا قال الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أم عن عمد ليضل بذلك أهل الاسلام ام عن جهل باللغة التى تنبها لماانها ولا بدمن احد هذه الوجوه ضرورة لا محيد عنها وكلها كفر مجرد ولا بدلهم من احدها و تركما قالوه من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا و دعوام في ذلك ظاهر الكذب بلا دليل ولا يرضى بهذا لنفسه عاقل

الاسم طي المسمى فهي شيء ثالث غير الاسم وغير المسمى فذات الخالق تعالى هي الله المسمى والتسمية هي تحريكنا عضلالصدر واللسان عندنطقنا بهذهالحروف وهي غيرالحروف لان الحروف هي الهواء المندفع بالتحريك فهو المحرك بفتح الراء والانسان هو المحرك بكسر الراء والحركة هي فعل المحرك في دفع المحرك وهذا امر معلوم بالحس مشاهدبالضرورةمتفق عليه فيجميع اللغات واحتجوا أيضا بقول الله تمالى \* ان الله يبشرك بفلام اسمه يحيى لم نجعل لهمن قبل سميا \* وهذا نص لا يحتمل تاويلا في ان الاسم هوالياء والحاء والياء والالف ولوكانالاسم هوالمسمى لماعقل احدممني قوله تعالى لمنجعل له من قيل سميا ولافهم ولكان فارغا حاشالته من هذا ولاخلاف في ان معناءلم يعلق هذا الاسم طي احد تبله وذكروا ايضا قول الله عزوجل عن نفسه هل تعلم لهسمياوهذانس جلىطيان اسهاء الله تعالى التي اختص بهالاتقع على غيره ولوكان ما يدعونه لماعقل هذا اللفظ احد ايضاحاشا لله من هذاواحتجوا ايضا بقول الله تعالى مشرا برسول ياتي من بعدى اسمه احمد وهذا نصطى ازالاسمهو الالف والحاء والمبم والدال اذااجتمعت واحتجوا ابضا بقولالله عز وجل وعلم آدم الاسهاء كلهائم عرضهم على الملائكة فقال نيئوني باسهاء هؤلاء ان كنتم صادقين الى قوله قال يا آدم انبشهم بإسمائهم فلما انبام باسائهم قال الماقل لي الاية وهذانس جلى طيان الاسماء كلها غير المسميات لان المسميات كانت اعياناقائمة وذوات ثابتة تراهاالملائكة وانهاجهلتالاسماه فقط التي علمها الله آدموعلمها أآدمالملائكةوذكروا قولالله تعالىقل ادعواالله أوادعوالرجمن آياماندعوا فله الاسماء الحسني وهذا مالاحيلة لهم فيه لأن لفظة الله هي غير لفظة الرحمن بلاشك وهي بنص القرآن اسماء الله تعالى والمسمى واحدلا يتغاير بلاشك وذكروا قولالله عزوجل \* ولاتا كلوا ممالم بذكر اسم الله عليه \* وهذا بيان ايضا جلى مجمع عليه من أهل الاسلام ان الذىعنده التذكية فهو الـكلمة المجموعة من الحروف المقطعة مثلاللهوالرجمن والرحيموسائر اسمائه عز وجلواحتجوا من الاجماع بانجيع اهل الاسلام لانحاشي منهم احداقدا جمعوا على القول بان من حلف باسم من اسماءالله عزوجل فحنث فعليه الكفارة ولاخلاف في ان ذلك لازم فيمن قال والله او حن او الصمد اواىاسممناسماءالله عز وجل حلف بها فما أسخف عقولاً بدخل فيها تخطئة ماجاء به الله عز وجل في القرآن وما قالهرسولالله صلى الله عيله وسلم وما أجمع عليه أهل الاسلام وما أطبق عليه أهل الارض قاطبة من أن الاسم هو الكلمة المجموعة من الحروف المقطعة وتصويب الباقلاني وابن فورك في أن ذلك ليس هو الاسم وأنما هو التسمية والحمد لله الذي لم يحلنا من أهل هذه الصنعة المرذولة ولا من هذه العصابة للخذولة واحتجوا ايضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فذكرتاسم الله فكل فصح ان اللفظ المذكور هواسم الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنله أسماء وهي احمد ومحمد والعاقب والحاشر والماحي فيالله ويا للمسلمين أيجوز أن يظن ذو مسنكة عقل انرسولالله صلىالله عليهوسلم خمسذوات تبارك الذي يخلق مالانملم وذكروا قول رسول الله صلى الله

عليه وسلم تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيق فصح ان الاسم هوالميم والميم الميا عليه السلام اذا كنت راضية عن بقول عائشة رضى الله عنها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لها عليه السلام اذا كنت راضية عن قلت لا ورب محد واذا كنتساخطة قلت لا ورب ابراهيم قالت اجلوالله يارسول الله ما اهجر الااسمك فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه الله المنه عليه المنه لانها لمنهجرذاته واعاهجرت ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاسهاء الى الله عبدالله وعبدالرحن واصدق الاسهاء هام والحارث وروى اكذبها خالد ومالك وهذا كله يبين ان الاسم غير المسمى فقد يسمى عبد الله وعبدالرحمن من يبغضه الله عز وجل وقد يسمى من يكون كذابا الحارث وهما ويسمى الصادق خالدا ومالكا فهم بخلاف أسائهم واحتجوا ايضا بان قالوا قداج تمعت الامم كلها على انه اداستل المر مما اسمك قال فلان واذا قيل له كيف سميت ابنك وعيدك قال سميته فلانا فصح ان تسميته هى اختياره وايقاعه ذلك الاسم على واذا قيل له كيف سميت ابنك وعيدك قال سميته فلانا فصح ان تسميته هى اختياره وايقاعه ذلك الاسم على المسمى وان الاسم الله تعالى هم الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والنه والله والنه والله والنه والنه والنه والاهم على الم منه فصحت البراهين المذكورة من القرآن والسن والاجماع والعقل والله والنعوعلى ان الاسم غير المسمى والمواته والمناد ولقد أحسن احمد بن جدار ما شاه أن يحسن اذيقول

هیات یا أخت آل بما \* غلطت فی الاسم والمسمی او کان هذا وقیل سم \* مات اذاً مِن یقول سما

(قال ابو محمد) واخبرتى ابرعبدالله السائح القطان انه شاهد بعضهم قد كتب الله فى سحاة وجعل يصلي اليها قال فقلت له ماهذا قال معبودى قال فنفخت فيها فطارت فقلت له قد طار معبودك قال فضربني

(قال أبو محمد) وموهوا فقالوا فاسماء الله عز وجل اذا مخلوقة اذ هي كثيرة واذ هي غير الله تعالى قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق أن كنتم تعنون الاصوات التي هي حروف الهجاء والمداء الخطوط به في الفواطيس فما يختلف مسامان في كلذلك يخلوق وان كنتم تريدون الايهام والتمويه باطلاق الحلق علىالله تعالى فمن اطلق ذلك فهوكا فر بل أن أشار مشير الى كتاب مكتوب فيه الله أو بعض اسماء الله تعالى أو الى كلامه أذ قال ياالله أوقال بعض أسمأ له عز وجلفقال هذا مخلوق او هذا ليسربكم او تكفرون بهذا لما حل لمسلم الا ان يقول حاشا لله من ان يكون محلوقا بل هوري وخالق أؤمن به ولا اكفر به ولوقال غير هذا لكان كافر احلال الدملانه لا يمكن ان يسال عن ذات الباري تعالى ولا عن الذي هو ربنا عز وجل وحالقنا والذي هو المسمى بهند الاسماء ولا الى الذي يخبر عنه ولاالحالذي يذكر الا بذكر اممه ولابد فلماكان الجواب في هذه المسألة يموء اهل الجهل بايصال مالايجوز الىذات الله تمالى لم يجز أن يطلق الجواب في ذلك البنة الابتقسم كما ذكرنا وكذب انسان محمد ابن عبد الله بنعبد المطلب بن هاشم أو نطق بذلك ثم قال لن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ليس رسول الله و تؤمنون بهذا أو تكفرون به لـكان من قال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أكفر به كافرا حلال الدم باجماع اهل الاسلام ولسكن نقول بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلمونحن نؤمن به ولايختلف اثنان فىالصوت المسموع والخط المسكتوب ليس هوالله ولارسول الله وبالله تعالى النوفيق فان قالوا إن احمد بن حنبل وأبا زرعه عبيد الله بن عبد السكريم وأبا حاتم محمد بن ادريس الحنظلي الراويين رجهم الله تمالي يقولون أن الاسم هو المسمى قلنا لهم هؤلاء رضي الله عنهم وإن كانوا من أهل السنةومن أئمتنا فليسوا معصومين منالخطا ولاأمرنا اللهءز وجل بتقليدم واتباعهم فىكل ماقالو. وهؤلاء رحمهم الله

آرام احتيار هذا القول قولهم الصحيح ان القرآن هو المسموع من القرآن المخلوط في المصاحف نفسه وهذا قول صحيح ولا يوجب أن يكون الاسم هو المسمى على ماقد بينا في هذا الباب وفي باب السكلام في الفرآن والحمد لله رب العالمين وانما العجب كله ممن قلب الحقوقارق هولاء المذكور بن حيث إصابوا وحيث لا يحل خلافهم وتعلق بهم حيث وهموا من هؤلاء المنتمين الي الاشعرى القائلين بان القرآن لم ينزل قط الينا ولا سمعناء قط ولا نزل به جبر بل علي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الذي في المصاحف هوشيء آخر غير القرآن ثم اتبعواهذه الكفرة الصلعاء بان قالوا أن اسم الله هو الله وانه ليس لله الااسم واحد وكذبوا الله تعالى ورسوله في أن لله أسماء كثيرة تسعة و تسعين و نعوذ بالله من الحذلان

و قال ابو محمد كه ولو أن انسانا يشير الى كتاب مكتوب فيه الله فقال هذا ليس ربي وأنا كافر بهذا لكان كافر الله الكان كافر الله الكان كافر الله الكان كافر الله و أنا كافو بربوبية هذا الصوت لكان صادقا وهذا لاينكر وأنما نقف حيث وقفنا قال محمد رسول الله رحمه الله لم يبعد من الاستخفاف فلو قال اللهم ارحم محمد وآل محمد لكان محسنا ولو أن انسانا يذكر من أبويه العضو المستور باسمه لكار عاقا أنى كبيرة وان كان صادقا وبالله تعالى التوفيق

(الكلام فىقضايا النجوم والكلام فى هل يمقل الفلك والنجوم أم لا ).

( قال أبوعمد ) زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها ترى وتسمع ولا تذوق ولاتشم وهــذه دعوى بلا برهان وماكان هكذا فهو باطل مردود عندكل طائفة باول العقل اذ ليست أصبح من دعوى اخرى تضادها وتعارضها وبرهان صحة الحسكم بان الغلك والنجوم لاتعقل اصلاهو ان حركتها ابداعى رتبة واحدة لاتتبدل عنها وهذه صفة الجماد المدير الذي لااختيارله فقالوا الدليل على هذه ان الافضل لا يختار الا لافضل العمل فقلنا لهم ومن اين لسيم بان الحركة افضل من السكون الاختياري لاننا وجدنا الحركة حركتين اختيارية واضطرارية ووجدنا السكون سكونين اختياريا واضطراريا فلادليل علىان الحركة الاختيارية افضل من السكون الاختياري ثم من الحكم بان الحركة الدورية افضل من سائر الحركات يمينا ويسارا اوامام اووراء ثم من لسكم بان الحركة منشرق الى غربكا يتحرك الفلك الاكبر أفضل من الحركة من غرب الى شرق كما تتحرك سائر الافلاك وجميع السكواكب فلاح الةولهم غوقة فاسدة ودعوى كاذبة بموهة وقال بمضهم لماكنا نحن نعقل وكانت السكواكب تدبرناكانت أولى بالعقل والحياة منا فقلنا هاتان دعوتان مجموعتان في نسق أحدما القول بانها تدبرنا فهي دعوى كاذبة بلا برهان طي ماذ كره بعد هــذا ازشاءالله تما لى والنابي الحسكم بان من ندبرنا احق بالعقل والحياة منافقدوجدنا الندبير يكون طبيعيا ويكون اختياريا فلو صح انهاند برنا لسكان تد بيراطبيعيا كند بير الغذاء لنا وكتدبير الهوا، والماء لنا وكل ذلك ليس حيا ولا عاقلا بالمشامدة وقد أبطلنا الان ان يكون تدبير الكواكب لنا اختياريا بمساذكرنا من جريها على حركة واحدة ورتبة واحدة لاتنقل عنها اصلا واما القول بقضايا النجوم فانا نقول فىذلك قولا لائحا ظاهرا ان شاء الله تعالى

(قال ابوعمد) أما معرفة فطعها فى أفلا كها وآنا، ذلك ومطالعها وابعادها وارتفاعاتها واختلاف مراكز أفلا كها فعلم حسن صحبح رفيع يشرف به الناظر فيه على عظيم قدرة الله عز وجل وعلى يقين الره وصنعته و احتراعه تعلى للعالم بمافيه وفيه الذي يضطركل ذلك الى الافرار بالخالق ولا يستنى عن ذلك في معرفة القبلة وأرقات الصلاة و ينتج من هذا معرفة رؤيا الاهلة لفرض الصوم والفطر ومعرفة السكسوفين برها ذذلك قول الله تعالى ولقد حلقنافو قدم سبع طرائق وقال تعالى والقمر قدرناه هنا زل حق عاد كالموجون القديم لا الشمس ينبغى

لما أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال تعالى والسماء ذات البروج وقال تعالى التوفيق لتعلموا عدد السنين والحساب وهذا هو نفس ماقلنا وبالله تعالى التوفيق

واما القضاء بها فالفطع بمخطا لما نذكره أن شاء الله تعالى وأهل القضاء ينقسمون قسمين احدهاالقا تلون بانها والفلك عافلة مميزة فاعلة مديرة دونالله تعالى اومعه وانها لم تزل \* فهذه الطائفة كمفار مشركون حلال دماؤهم واموالهم باجماع الامة وهؤلاء عني رسول الله صلى الله عليه وسلماذيقول أن الله تعالى قال اصبح من عبادى كافر بى مؤمَّن بالكواكب وفسره رسول الله صلى اللهعليه وسلم أنه القائل مطرنا بنوء كذَّا وكذا وأما من قال بانهافي المدن التي يمكنهم فيها دعوى أن بناءها كان في طالع كذا ونصه كذا لكن في الاقالم والقطع من الارض التي لم يتقدم كون بعضها كون بعض كذبهم فيما عليه بنوا قضايام فيالنجوم وكذلك قسمتهم أعضاء الجمم والفلزات علىالدرارى ابضا وبرهان سادساننا نجد نوعا وانواعامن انواع الحيوان قد فشافيها الذبح فلاتكاديموتشيء منهاالامذبوحا كالدجاج والحمام والضاذ والمعز والبقرالتي لايموت منها حتف أنفه الافي غاية الشذوذ ونوعا وأنواعا لاتكاد تموت الاحتف أنوفهانا لحميروالبغال وكثيرمن السباع وبالضرورة يدرىكل احدانها قد تستوى اوقات ولادتها فبطل قضاؤهم بما يوجب الموت الطبيعي وبمسا يوجد الكرهي لاستواء جميمها في الولادات واختلاقها في انواع المناياو برهانسابع وهو أننانري الخصافا شيئًا في سكان الاقليم الاول وسكان الاقليم السابع ولاسبيل الى وجوده البتة في سكان سائر الاقاليم ولاشك و لا مرية في استوائهم في اوقات الولادة فبطل يقينا قضاؤهم عايوجب الخصاو عالا يوجبه بماذكر نامن تساويهم في اوقات التكونوالولادةواحتلافهم فيالحكم ويكفى من هذا انكلامهم فى ذلك دعوى بلابرهان واماكان هكدا فهو باطل مع اختلافهم فيا يوجبه الحكم عندم والحق لايكون فى قولين مختلفين وايضا فان المشاهدة توجب اننا قادرون على مخالفة احكامهم متى اخبرونا بها فلو كانت حقا وحتا ماقدر احد على خلافها وأدا امكن خلافها فليست حقا فصح انها تحرص كالطرق بالحصا والضرب بالحب والنظر في المكتف والزجر والطيرة وسائر مايدعي اهله فيه نقديم المعرفة بلا شكومايحس ماشاهدناه وماصح عندنا بماحققه حداقهم من التعديل في الموالد والمناجات وتحاول السنين ثم قضوا فيه فاخطؤا وماتقع اصابتهم من خطئهم الا في جزء يسير فصح أنه عرص لاحقيقة فيه لاسها دعوام في اخراج الضمير فهو كله كذب لن تامله وبالله تعالى التوفيق وكذلك قولهم فىالقرانات يضاولوامكن تحقيق تلك التجارب فىكل ماذكرنا لصدقناها وما يبدوا منها ولم يكن ذلك علم غيب لأن كل ماقام عليه دليل من خط او كنف اوزجرا وتطير فليس عيبا لوصح وجه كل ذلك وأنما النيب وعلمه هو ان يخبر المرء من الكائنات دون صناعة اصلامن شيء بما ذكرنا ولامن غيره فيصيب الجزئى والكلى وهذا لايكون الا لنبي وهو معجزة حينئذ واما الكهانة فقد بطلت بمجىء النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا من اعلامه وآياته وبالله تعالى التوفيق

﴿ الكلام في خلق الله تعالى للشيء اهو المخلوق نفسه ام غيره ﴾ وهل فعل الله من دون الله تعالى هو المفعول ام غيره

و قال ابو عمد كل ذهب قوم الى ان خلق الشيء المخلوق واحتج هؤلاء بقول الله عز وجل ، مااشهدتهم خلق السموات والارس ولاخلق انفسهم ،

﴿ قَالَ ابُومَحَدُ ﴾ ولاحجة لهم في هذه الآية لأن الاشهاد هاهنا هو الاحضار بالمعرفة وهذا حق لان الله تعالى الميحضر نا عارفين ابتداء خلق السموات والاض وابتداء انفسنا ووجدنا من قال ان خلق الشيء هو الشيء نفسه يحتج بقول الله تعالى هذا خلق الله وهذه اشارة الى جميع المخلوقات فقدسمى الله تعالى جميع

المخلوقات كلها خلقا له وهذأ برهان لايمارض

(قال ابو محمد) ثم نسال من قال انخلق الشيء هو غير الشيء فنقول له أخبرنا عنخلق الله تمالى لما خلق المخلوق هو ايضا الم غير مخلوق فلا بد من إحد الامرين فان قالوا هو غير مخلوق اوجبوا بازاء كل مخلوق شيئا موجودا غير مخلوق وهذا مضاهاة لقول الدهرية والبرهان قد قام بخلاف هذا وقال تمالى به خلق كل شيء فقدره تقديرا به وان قالوا بل خلقه تمالى لما خلق مخلوق قلنا فخلقه تمالى لذلك الخلق البخلوق المغير خلق قبل لهم من اين قلتم أن خلقه للاشياء بمخلق هو غير المخلوق وقلتم فى خلقه لذلك الخلق انه بغير خلق وهذا تخليط وان قالوا بل خلفه بخلق سالنام الخلق هوام بخلق هو غيره وهكذا ابدا فان وقفوا فى شيء من ذلك فقالوا خلفه هو هو سالنام عن الفرق بين ماقالوا ان خلقه وهو عيره و بين ماقالوا ان خلقه هو هو وان تماد واخرجوا المي وجود اشياء لانهاية لها وهذا محال ممنى وقسد غيره و بين ماقالوا ان خلقه تمالى متصلا بهذا الباب وبالله تمالى نتايد وايضا فان الجميع مطبقون على ان الله عز وجل خلق ماخلق بلا معاياة فاذ لاشك فيذلك فقد صح يقينا انه لا واسطة بين الله تمالى و بين ماخلق ولا ثلث في الوجود غير الخالق فهو المخلوق نفسه وخلق الله تمالى ماخلق حق موجود وهو بلاشك مخلوق وهوبلا شك لبس هو الخالق فهو المخلوق نفسه بيتين لاشك فيه اذلا ثالث هاهنا أصلا وبالله تمالى التوفيق

(قال ابو محمد) وكل من دون الله تعالى فعله هو مفعوله نفسه لاغير لانه لايفعل احد دون الله تعالى الاحركة اوسكونا او تاثيرا أو معرفة او فكرة اوارادة ولامفعول لشيء دون الله تعالى الا ماذ كرنا فهى مفعولات الفاعلين وهي افعال الفاعلين ولا فرق وما عدا هذا فاتما هومفعول فيه كالمضروب والمقتول او مفعول به كالمطاع والمخدوم اومفعول من اجله كالمكسوب والمحلوب فهذه اوجه المفعولات

(قال ابو عمد) واماسائر افعال الله تعالى فبخلاف ماقلنا فى الخلق بلهى غير المفعول فيه اوله او به او من الجله وذلك كالاحياء فهو غير المحيا بلاشك وكلاما مخلوق لله تعالى وخلقه تعالى لكل ذلك هو المخلوق نفسه كما فلما وكالاماتة فهى غير الممات ولوكان غير هذا وكان الاحياء هو الحيا والاماتة هى الممات وبيقين نيرى ان المحيا هو الممات نسفه لوجب ان يكون الاحياء هو الاماتة وهذا محال وكالا بقاء فهو غير المبقى نلير هان الذى ذكر نا وبيقين ندرى ان الشيء غير اعراضه التي هي قائمة به وقتاو فانية عنه تارة و بالله تعالى التوفيق

## ﴿ الـكلام في البقاء والفناء والمعانى التي يدعيها معمر ﴾

والاحوال التي تدعيها الاشعرية وهل المعدوم شيء ام ليس شيئًا ومسئلة الاجزاء وهل يتجدد خلق الله للاشياء ام لا ينجدد

(فال ابو محمد) ذهب قوم الى ان البقاء والفناء صفتان للباق والفائي لاهما الباقى ولا الفائى ولاهاغير الباقى والفائى و هذا قول في غاية الفساد لان القضية الثانية بنقيض الاولى والاولى بنقيض الثانية لا نه اذا قال ليست هى فقد اوجب انهاغيره واذا قال ليست غيره فقد اوجب انه هوو هذا تناقض ظاهر وايضا فانه لا فرق بين قول الفائلين ليس هو هو ولا بين قوله هو وهو غيره والمعنى فى تلك القضيتين سواء وأيضا فلو كان البقاء ليس هو المعنى على المناء ليس هو الفائى ولاهو غيره فالباقى هو الفائى نفسه والباقى ليس هو الباقى ولاغيره وهذا مزيد من الجنون ومن التناقض وذهب معمر الى الناء صفة قائمة بغير الفائى

(قال أبو عمد) وهذا تخبيط لايمقل ولايتوم ولايقوم عليه دليلا اصلاوماكان هكذا فهو باطل والحقيقة في ذلك ظاهرة وهي أن البقاء هو وجود الشيء وكونه ثابتا قائما مدة زمان ما فاذ هو قائما كذلك فهو صفة موجودة في الباقي محولة فيه قائمة به هوجودة بوجوده فانية بفنائه واما الفناء فهو عدم الشيء وبطلانه جملة وليس هو شيئا اصلا والفناء المذكور ليس موجودا البتة في شيء من الجواهر وانما هو عدم المرض فقط كحمرة الخبجل اذا ذهبت عبر عن المعني المراد بالاخبار عن ذهابها بلفظة الفناء كالفضب يفني وبعقبه رضا ومااشبه ذلك ولوشاء الله عزوجل أن يمدم الجواهر لقدر على ذلك ولكنه لم يوجدذلك الى الآن ولاجاء به نص فيقف عنده فالفناء عدم كما قلنا

🎉 الحكلام في المعدوم اهو شيء أم لا 🔊 🛚

(قال ابو محمد) وقد اختلف الناس فى الممدوم اهو شىء ام لافقال اهل السنة وطوائف من المرجئة كالاشعرية وغيرهم ليس شيئا و به يقول هشام بن عمرو الغوطى احد شيوخ المعتزلة وقال سائر المعتزلة المعدوم شىء وقال عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط احد شيوخ المعتزلة ان المعدم جسم فى حال عدمه الا انه ليس متحركا ولاساكنا ولا مخلوقا ولا عدثا فى حال عدمه

(قال ابو محمد) واحتج من قال بانالمدوم شيء بان قالوا قال عزوجل ان زلزلة الساعة شيء عظيم فقالوا فقد اخبر عزوجل بانها شيءوهيممدومةومن الدليل على انالمعدومشيءانه يخبرعنه ويوصف ويتمنى ومن المحال ان يكونماهذ مصفته ايس شيئا

(قال أبو محمد ) اما قول الله عزوجل انزلزلة الساعة شيء عظيم فان هذه القصة موصولة بقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كلذات عمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى فانما تم الكلام عند قوله يوم ترونها فصح انزلزلة الساعة يوم ترونهاشي، عظيم وهذا هوقولنا ولميقل تمالي قط انها الآن شيء عظيم ثم اخبر تعالى بما يكون يومئذ منهول المرضعات ووضع الاحمال وكون الناس سكاري من غير خرز فبطل تعلقهم بالاسية ومانعلم انهم شنبوا بشيء غيرها واماقولهم آنالممدوم يخبر عندويوصف ويتمنى ويسمى فجهل شديد وظن فاسد وذلك ان قولنا في شيء يذكر انه معدوم وبخبر عنه انه معذوم ويتمنى به أنما هو أن يذكر اسم مافذلك الاسم موجود بلاشك يعرف ذلك بالحس كقولنا العنقاء وابن آوى وحبين وعرس ونبوة مسيامة ومااشبه ذلك ثمكل اسم ينطق بهويوجد ملفوظااومكنوبا فانه ضرورة لابد له من احد وجهین اماان یکون له مسمى و اما ان یکون لیس له مسمى فان کان له مسمى فهو موجود وهو شيء حينتذ وأن كان ليس له مسمى فاخبارنا بالعدم وتمنينا للمريض الصحة أنما هو اخبار عن ذلك الاسم الموجود أنه ليس له مسمى ولاتحته شيء وتمن منا لان يكون تحته مسمى فهكذا هو الامر الاكما ظنه اهل الجهل فصح انالمعدوم لايخبر عنه ولايتمني ونسالهم عمن قال ليت لي ثوبا احر وغلاما اسود اخبرونا هل الثوب المنمني به عندكم أحمر ام لا فان اثبتوا معنىوهو الثوب اثبتوا عرضا محمولاً فيه وهو الحمرة فوجب أن المعدوم يحمل الاعراض وانقالوا لم يتمن شياء اصلاصد قواو صحان المعدوم لايتمني لانه ليس شيا ولافرق بينقولالفائل تمنيت لاشيءوبين قوله لم اتمن شيابل همامتلائمان بمعنى واحدو هذاا يضا يخرج على وجه آخر وهو أنه لايتمني الاشياموجودفي العالم كثوب موجود أوغلام موجودوا مامن اخرج لفظة النمني لما ليس في العالم فلم يتمنشيا واماقو لهم بوصف فطريق عجب جدالان معنى قول القائل يوصف اخبار بان له صفة محمولة فيه موجودة به فليتشعرى كيف يحمل المعدوم من الصفات من الحمرة و الخضرة والقوة والطول والعرض ان هذا لمجيب جدا فظهر فساد ماموهوا به والحمد لله رب العالمين

(قال) ابو محمدرض الله عنه واذ قد عرا قولم عن الدليل فقد صح انه دعوى كاذبة ثم نقول و بالله التوفيق من البرهان على انالمدوم اسم لا يقع على شيء أسلا قول الله عز وجل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقوله تمالى هل أتى على الا نسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال عز وجلى اناكل شيء خلقناه بقدر فيلزمهم ولابد أن كان المعدوم شيئا ان يكون غلوقا بعد وم لا يختلفون في ان المحدوم المدوم على هذا هوجود وقد كان موجودا وهذا خلاف قولمم وهذا غاية البيان في ان المعدوم ليس شيئا

\*( قال )\* أبو محمد رضى الله عنه و نسالهم مامعني قولنا شيء فلايجدونبدا من ان يقولوا انه الموجود اوان يقولوا هوكل ما يخبر عنه فازقالوا هو الموجود صاروا الى الحق وان قالوا هو كل ما يخبر عنه قلنا لهم ان المشركين يخبرون عن شريك الله عز وجل قال تعالى أين شركائى

\*(قال) \* أبو محمد وهذا معدوم لامدخل له في الحقيقة واسم لامسمي تحته فان قالوا انشركاء الله تما له اشياء كانوا قد أفحشوا وأيضا فانه قد اتفقت جميع الامم لا نحاشي ان المعدوم ليس شيئا او لاشيء او ما يعبر به في كل لغة عن شيء وعن لاشيء الا ان المعني واحد فلوكان المعدوم شيئا لمكان ماأجموا عليه بلاشيء وليس شيئا ولم يكن شيئا بإطلا وهذا ردطي جميع أهل الارضمذ كانوا الى ان يفني العالم فصح أن الموجود هوالشيء فاذ هوالشيء فبضرورة العقل ان اللاشيء هو المعدوم ثم نسالهم اتقولون ان المعدوم عظيم اوصغير اوحسن اوقبيح اوطوبل اوقصير او ذولون في حال عدمه فان ابوا من هذا تناقض قولهم وسئلواعن الفرق بين قولهم انه شيءو بين قولهم انه حسن اوقبيح اوسغير اوكبير وكيف قالو اانه شيء ثم قالوا انه ليس الفرق بين قولهم انه شيءو بين قولهم انه حسن اوقبيح اوسغير اوكبير وكيف قالو اانه شيء ثم قالوا انه ليس خسناو لا قبيحا ولا صبغيرا ولا كبيرا فان قالوا نم اوجبوا ان المعدوم يحمل الاعراض والصفات وهذه منه الموجود ضرورة وان قالوا بل يحمل الصفات في غيره كان ذلك أيضا عجبا زائدا وعالا لاخفاء به ضرورة وان قالوا بل يحمل الصفات في غيره كان ذلك أيضا عجبا زائدا وعالا لاخفاء به

\*(قال) الوعمد ونسالهم هل الايمان موجود من أبي جهل اومعدوم فان قولهم بالإشكانه معدوم منه . فنسالهم عن إيمان أبي جهل المعدوم حسن هو أمقيح . فان قالوا الاحسن والاقبيح قلنا لهما يكون يعقل ايمان ليس حسنا هذا عظيم جدا . وان قالوا بل هوحسن أوجبوا انه حامل المحسن وكذلك نسالهم عن المحقو المعدوم من الانبياء عليهم السلام اقبيح هو أم لا . فان قالوا الأوجبوا كفرا ليس قبيحا . وان قالوا بل هو قبيح أوجبوا أن المعدوم يحمل الصفات ونسالهم عن ولد العتيم المعدوم منه اصغير هو أم كبير والاحي والاميت أثنى . فان منوامن وجودشيء من هذه الصفات انوا بالزيادة من الحال ونسالهم عن الاشياء المعدومة ألما عدد الملاعدد الملاعدد المان قالوا الاعدد لها كانوا قد أقوا بالخيال ونسالهم عن الاشياء المعدومة ألما عدد كان ذلك عجبا جداا وعالا لاخفاء به وسالنام عن الاولاد المعدومة المالم ومن العالم المالم عن الاشياء المعدومة المالم ومن العالم المالم المالم المالم فان حددوا هي العالم ومن العالم المالم الموس عن المالم الموس المالم ال

﴿ قال ابو محمد ﴾ وقد ادعوا ان المعدوم يعلم وهذا جهل منهم بحدود الكلام لاسيا ممن اقر بان المعــدوم

لاشيء وادعي مع ذلك انه يسلم فالزمنام على ذلك انهم يعلمون لاشيء وان الله تعالى يعلم لاشيء فجسر بعضهم على ذلك فقلنا له ان قولك علمت لاشيء وعلم الله تمالى لاشيء ملائم لقولك لم اعلم شيئا ولقولك لم يعلم الله تعالى شيئًا لأفرق بين معنى القضيتين البتة بل هم واحد وان اختلفت العبارتان واذ هو كذلك فقد صح أن المعدوم لايعلم فأن الزمنا على هذا وسالنا هل يعلم الله تعالى الا شيئا قبل كونها أم لا قلنا لميزل الله تعالى يعلم أن مايخلقه أبدأ إلى مالا نهاية له فأنه سيخلقه و يرتبه على الصفات التي يخلقها فيها أذا خلقه وانة سيكون شيئا اذا كونه ولم يزل غز وجل يعلم ان مالم يخلق بعد فليس هو شيئا حتى يخلقه ولم يزل تعالى يعلم أنه لاشيء معه وأنه ستكون الاشياء اشياء اذا خلقها لانه تعالى أنما يعسلم الاشياء على ماهى عليه لاعلى خلاف ماهى عليه لأن من علمها على خلاف ماهي عليه فلم يعلمها بل جهلها وليس هذا علما بلهو ظن كاذب وجهل وبرهان هذا قول الله عز وحل ولو علم الله فيهم خيرًا لاممهم ولو في لغة العرب التي خاطبنا الله تعالى بها حرف يدل طيامتناع الشيء لامتناع غير، فصح انه تعالى لم يسمعهم لانه لم بعلم فيهم خيرا او لاخير فيهم فصح ان المعدوم لايعلم أسلاولو علم لكان موجود اوانما يعلم الله تعالى ان لفظة المعدوم لامسمى لها ولا شيء تحتباً و يعلم عز وجل الآن ان الساعة غير قائمة وهو الآن تعالى لا يعلمهاقائمة بل يعلم انه سيقيمها فتقوم فتكون قيامة وساعة ويوم جزاء ويوم بعث وشيئا عظيا حين يخلق كل ذلك لاقبل أن يخلقه فاما علمه تمالي بأنه سيقيمها فتقوم فهو مرجود حق فهذا معني اطلاق العلم على مالم يكن بعد من المعدومات كما اننا لانعلم الآن الشمس طالعة طلوعها في غد بل نعلم انها ستطلع غدا وكذالك لانعلم موت الاحياء الان بل نعلم أن الله تعالى سيخلق موتهم فنعلمه موتا لهم أذا خلقه لاقبل ذلك وبالله تعالى التوفيق وقال تعالى ام حسبتم انتدخلو الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فهذا نص جلى علىأن الممدوم لايملم لأن الله تمالى أخبر أنه لايدخل الجنة من لايملمه الله تمالى مجاهدا ولا صابرا فصح أن من لم بجاهد ولا صبر فلم يعلمه الله تمالي قط عاهدا ولاصابر اولا علم له جهادا ولا صبراو انما علمه غير مجاهد وغير صابر ولم يزل تمالى يعلم ان من كان منهم سيجاهد وسيصبر فانه لم يزل يعلم انه سيجاهد وسيصبر فاذا جاهد وصبر علمه حينئذ صابرا مجاهدا والملم لايستحيل لانه ليسشيئاغبر البارى تعالى وانما استحال المعلوم فقط . ثم نسالهم هل يعلم الله تمالى لحية الاطلس وقنا الافطس ام لايعلم ذلك وهل يعلم الله تعالي اولاد العقم وأعان الكافر وكفر المؤمن وكذب الصادق وصدق الكاذب ام لا يعسلم شيئًا من ذلك . فأنا قالوا آنه تعالى يعلم كل ذلك كانوا قد وصفوا الله تعالى بالجهل وآنه يعلم الاشياء بخلاف اهىعليه وانقالوا أنه تعالى لا يعلم للعقم أولادا وأنما يعلمه لاولد له ولا يعــلم لحية الاطلس بل يعلمه غير ذي لحية صدقوا وعادوا الى الحق وبالله تعالى التوفيق

\* (الكلام في الماني على معمر) \*

وقال ابو محمد به واما معمر ومن اتبعه فقالوا اناوجدنا المتحرك والساكن فايقنا ان معنى حدث في المتحرك به فارق المتحرك في صفته وكذلك علمنا ان في الحركة معنى به فارقت السكون وان في السكون معنى به فارق الحركة وكذلك علمنا ان في الحركة معنى به فارقت السكون معنى به فارق المعنى الذي به خالفت الحركة السكون معنى به فارق المعنى الذي به فالفت الحركة السكون معنى به فارق المعنى الذي به فارق كل معنى منهاكل ماعداه في أن في كل شيء في هذا العالم من جوهر أو عرض أي شيء كان معانى فارق كل معنى منهاكل ماعداه في العالم وكذلك أيضا في تلك المعاني لانها أشياء موجودة متعايرة وأوجبوا بهذا وجود اشياء في زمان محدد في العالم لانهاية لمددها

(قال ابوعمد)هذه جملة كل ماشفبوا به الاانهم فصلوها ومدوها فى السكفروالسكافر والايمان والمؤمن وفى غير ذلك مماهوالمعنى الذى أوردنا. معنه ولازيادة فه اصلا

﴿ قال ابو محمد كوهذاليس شدا لاننانقول لهم و ماللة تعالى التوفيق العالم كله قسمان جوهر حامل وعرض محمول ولامزيد ولاثالث فى العالم غيرهذين القسمين هذا امريعرف بضرورة العقل وضرورة الحسم فالجواهر مغايرة بعضها لبعض بذو اتهاالتي هي اشخاصها يعني بالنبرية فيهاو تختلف ايضا بجنسها وهي ايضا مفترق بعضها من بعض بالمعرضالمحمول في كلحامل من الجواهروأما الاعراض فمفايرة للجواهر بذواتها بالغيرية فيها وكذلك هذه ايضا بعضها مفاتر ليمض تذواتها ويعضها مفارق ليعض بذواتها وانكان بعض الاعراض أيضا قد تحمل الاعراض كقو اناحرة مشرقة وجرة كدرة وعمل سيء وعمل صالح وقوة شديدة وقوة دونها في الشدة ومثل هذا كثيرالا انكل هذايقف في عددمتنا ، لا يزيد وهذاامريعلم بآلحس والعقل فالمتحرك يفارق ألسا كن هذا بحركته وهذا بسكونه والحركة تفارق السكون بذاتها ويفارقها السكون بذائه وبالنوعية والغيرية والحركة الى الشرق تفارق الحركة الى الغرب بكونهذ. الى الشرق،وكون هذه الى الغرب بذاته وبالغبرية فقط وهكذا فىكلشىء فكلشيئين وقعا تحتنوع واحدثما يلىالاشخاس فانهما يختلفان بغيربتها فانكانا وقما تحتنوعين فانهما يختلفان بالمنيرية فيالشخص و بالنيرية فيالنوع أيضا والنيرية ايضا لهانوع جامع لجميع اشخاصهاالاانكل ذلك واقفعندحد من المددلايزيد ولايدثم نسالمم خبرونا عن المعاني التي تدعونها فيحركة واحدةايماأ كثراهي أمالماني التي تدعونها فيحركتين فانأ ثبتواقلة وكثرة تركو امذهبهم واوجبوا النهاية فىالمعانى العينفوا لنهاية عنهاوان قالوالاقلة ولاكثرة هاهناكابرواوأتو ابالمحال الناقض ايضا لاقوالهم لانهمأذا أوجبوا للحركة ممنىاوجبواللحركتين ممنيين وهكذا أمدا فوجبت الكثرة والقلة ضرورة لاعيد عنيا

(قال ابومحمد) فلم يكن لهم جواب أصلاألاأن بعضهم قال اخبرونا اليسالله تعالى قادرا على ان يخلق فى جسم واحد حركات لانها ية لها

(قال ابو محمد) فجواب اهل الاسلام في هذا السؤال نعمو امامن عجزر به فاجابوا بلافسقط هذا السؤال عنهم وكان سقوط الاسلام عنهم بهذا الجواب اشدمن سقوط سؤال اصحاب معمر

(قال ابوعمد) فتادى سؤالهم لاهل الحق فقالوا فاخبرونا ايماا كثر ما يقدر الله تمالى عليه من خلق الحركات في جسم واحد ف كان جواب أهل الحق في ذلك انه لا يقم عدد طي معدوم ولا يقع المعدد الله عددولا بعد العدد الاعلى موجود معدود والذي يقدر الله تمالى عليه ولم يفعله فليس هو بعد شيئاو لاله عددو لا هو معدود ولا نها ية تعالى واماما يقدر عليه تمالى ولم يفعله فلا يقال فيه انه لا نها ية ولا انه لا نها ية له واما كما خلق الله تمالى فله نهاية حين ثلا قبل ذلك واما المالمانى التي تدعونها فانك تدعون انها موجودة قائمة فوجب التيكون لها نهاية فان نفيتم النهاية عنها لحقتم باهل الدهر وكلمناكم عاكلنام به عاقد ذكر ناقبل و بالله تعالى التوفيق ثم لو نثبت لكم هذه العبارة من قول القائل ان ما يقدر الله تعالى عليه لا نهاية لعده وهذا الايصح بل الحق في هذا ان نقول ان الله تعالى قادر على ان يخلق ما الا مايف وقت ذى نهاية ومكان ذى نهاية ولوشاء ان يخلق ذلك في وقت غير ذى نهاية ومكان غيرة من ذلك اثبات ما دعيتم هن وجود معان في وقت واحد لا نهاية لما أذ ليس لمان قادرا على ان يخلق ما لا نهاية له اذ ليس هاهنا عقل يوجب ذلك و لاخبر وجب ذلك و أعاه وقياس من كان قادرا على ان يخلق ما لا نهاية له المان في وقت واحد لا نهاية له الله المان في وقت واحد لا نهاية المان في وقت واحد لا نهاية له المان في وقت واحد لا نهاية له المان في وحب ذلك و الماس المائم لوكان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانه بزعم كم قلنا انه قد خلق ما لا نهاية له المائم لوكان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانه بزعم كمانا المائم لوكان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانه بزعم كمانا القياس كله باطل ثم لوكان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانه بزعم كمانا المائم لوكان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانه بزعم كمانه باطل شم لوكان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانه بزعم كمانه باطل شم لكم المائم لوكان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لانه بزعم كمانه باطل شم لوكان القياس والقياس كله ولانانه ولانانه ولانه المائم لوكان القياس والقياس كلانه المائم كوكان الكن قادر المائم المائم كلانه المائل كلانه المائم كلانه المائم كلانه المائم كلانه المائم كلانه المائم كلانه المائم

قياس موجود على وممدوم قياس وتشبيه لماقد خلقه بزعمكم على مالم يخلقه وهذا هي غاية الفساد ولافرق بينكم في هذا القياس الفاسد وبين من يقول ان في بلد كذا قوما يشمون من عيونهم ويسمعون من انوفهم وينوقون من آذانهم ويبصرون من السنتهم فاذا كذب في ذلك وسئل برهانا على دعواه قال انقرون ان الله قادر على خلق ذلك فقلنا له نم قال فهذا دليل على صبحة دعواى بل انتم اسوآ حالالان هذا أخبر عن متوم لوكان كيف كان يكون فانتم تخبرون عن غير متوم في النفس ولامتشكل في المقل وهو اقراركم بوجود معان لانهاية لمددها في وقت واحد

﴿ قَالَ ابُو مُحمد ﴾ فبطل هذا القول الفاسد والحدلله ربالعالمين وكان يكفي من بطلانها انهاد عوي لا برهان على صحتها وهي دعوى فاسدة غير ممكنة بل هي محال لا يتوم ولا ولا يتشكل وبالله تعالى التوفيق

﴿ الكلام في الاحوال مع الاشعرية ومن وافتهم ؟

وقال ابو محمد ) ه واما الاحوال التي ادعتها الاسمرية فانهم قالوا انحاهنا أحوالا ليست حقا ولا باطلا ولاهي مخلوقة ولاغير مخلوقة ولاهي موجودة ولامعدومة ولاهي معلومة ولاهي مجهولة ولاهي أشياء ولاهي لاأشياء ، وقالوا من هذا علم العالم بان له علما ووجوده لوجوده ما تجدو نه سالنا كم ألكم علما بالملكم وجود لوجودكم ما تجدو نه سالنا كم ألكم علم بعلمكم بأن لسكم علما وهل لسكم وجود لوجودكم ما تجدو نه ، فان أقررتم بذلك لزمكم ان تسلسلوا بأن لسكم علما وهل لسكم وجود لوجودكم ما تجدو نه ، فان أقررتم بذلك لزمكم ان تسلسلوا على صحة منعكم مامنعتم من ذلك وصحة الجابكم ما وجبر من ذلك ، وكذلك قالوافي قدم القديم وحدوث على صحة منعكم مامنعتم من ذلك وصحة الجابكم ما أوجبتم من ذلك ، وكذلك قالوافي قدم القديم وحدوث الحدث وبناء الباقي وفئاء الغاني وظهور الظاهر وخفاء الحافي وقصد القاصدونية الناوى وزمان الزمان وجود اشياء لا نهاية لم وهدا على ، وهكذا قالوا في قدم القديم وقدم قدمه وقدم قدمه الى مالانهاية له وفي حدوث احدوث احدوث حدوث الديم وقدم قدم قدمه الى مالانهاية له وكذلك ظهور الموفي حدوث الذمان وزمان زمان الزمان الى مالانهاية له وكذلك القصد والقصد الى مالانهاية له وكذلك النية والنية للنية والنيه للنية الى مالانهاية له وكذلك تحقيق الحق وتحقيق الحق الى مالانهاية له

(قال الوعمد) أفكار السوء اذا ظن صاحبها انه يدفق فيها فهي أضر عليه لانها تحرجه الى التخليط الذي ينسبونه الى السوفسطائية والى الهذيان المحض وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا

(قال ابو محمد) والكلام فى هذا أبين من ان يشكل على عامى فكيف طي فهم (١) فكيف على عالم والحمد لله ونحن نتكلم على هذا ان شاء الله عزوجل كلاما ظاهر الا تحالا يخفى على ذى حس سليم وبالله تعالى نتايد فنقول وبالله تعالى التوفيق . أما القدم فانه من صفات الزمن وسن فيه تقول ملك أقدم من ملك وزمان أقدم من زمان وشبخ اقدم من شيخ اي انه متقدم بزمانه عليه والزمان متقدم بذاته على الزمان ليس فى العالم قدم قديم الازماني هذا هو حكم اللغة التي لا يوجد فيها غيره أصلا ، فالقدم هو التقدم والتقدم متقدم على غيره بنفسه فقط لان القدم موجود معلوم وهى صفة المتقدم فلا يجوز انكاره واما قدم القدم فباطل لانه على غيره بنفسه فقط لان القدم وجوده دليلا وما كان هكذا فهو باطل واما وجود الموجود فبضرورة الحس ان الموجود حق وانه يقتضى واجد وان الوجد يقتضى وجودا لما وجد هو فعل الواجد وصفته

(۱) فهم كحذر كثيرالفهم

فهو حتى لماذكرنا ووجود الواجد بذاته لابوجود هوغيره لان وجود الوجود لم يات به نص ولا برهان وما كان هكذا فهو بإطل ، وأما البارىعزوجلفانه يجد نفسه ويعلمها ويجد مادونه ويعلمه بذاته لابوجود هو غير. ولا بعلم هو غير. فقط وكذلك العالم منا يقتضي علما ولابد هو فعل العالم وصفته الحمولة قيه عرضابيقين ويزيد ويذهب ويثبت اطوارا هذا مالا شك فيه والعالم منايعلم انه يحمل علما بعلمه ذلك لاسلم هو غير علمه لان العلم بالعلم لم يوجب وجوده نص ولا برهان وما كان هكذا فهو باطل وكذلك الباقي مثاله بلاشك والبقاءهو اتصال وجوده مدة بعد مدة وهذامعني محييح لايجوزان ينكره عاقل فاما بقاء البقاء فلم يات بايجاب وجود نص ولاقام به برهانوما كان هكنذا فهوباطل ولا يجوز ان يوصف الله تعالى ببقاء البقاء ولا أنه (١) باق كما لايوصف بالخلد ولا بانه خالد ولا بالدوام ولابا نه دائم ولا بالثبات ولابانه ثابت ولا بطول العمر ولا بطول المدة لان الله عزوجل لم يسم نفسه بشيء من ذلك لافي القرآن ولاطي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله قط أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولاقام به برهان بل البرهان قام ببطلان ذلك لاركل ماذكر نامن صفات المخلوقين ولا يجوز اربوصف الله تعالى بشيء من صفات المخلوقين الاان ياتي نص بان يسمى باسم مافيوقف عنده ولان كل ماذ كرنا اعراض فيا هو فيه والله تعالى لا يحمل الاعراض وايضا فانه عز وجل لافي زمان ولايمر عليه زمان ولاهو متحرك ولاساكن لكن يقال لم يزل الله تعالى ولايزال ، واما الفناء فانه مدة للعدم تعدها اجزاء الحركات والسكون ولايجوز ان تكون المدة مدة لكنها مدة في نفسها ولنفسها فالقول بالزمان حق لانه محسوس معلوم واما القول بزمان الزمان فهو شيء لم يات به نصولاقام بصحته برهانوما دن هكذا فهو باطل ، واماظهو رالظاهر فهومتيةن معلوم والظهور صفة الظاهر وفعله تقول ظهر يظهرظهورا والظهورمعلومظاهر بنفسه ولايجوز انيقال انالظهور ظهورا لانه لم يات به نص ولا قام بصحته برهان وماكان هكذا فهو باطل، واما حفاء الحافي فهو عدم ظهوره والعدمليس شيئا كما قدمنا ، واماالقصدالى الشيء والنية له فاتماها فعلى القاصد والناوى وارادتهما الشيء والقول بهما واجبلانهما موجودان بالضرورة يجدهما كلواحدمن نفسه وبعلمهمامن غيره علماضرور باوا ماالقصد الى القصد والنية للنية فباطل لانه لم يات به نص ولا أوجبهما دليل وماكان هكذا فهو باطل والفول به لايجوز فهذاوجهالبيان فيا خنى عليهم حتىأتوافيه بهذاالتخليط والحمدللةرب العالمين

(قال ابو عمد) ثم تقول لهم اخبرونا اذاقلتم هذه احوال أهى معان ومسميات مضبوطة محدودة متميز بعضها من بعض ، بعضها من بعض ، الميست معانى اصلاولا لها مسميات ولاهى مضبوطة ولامحدودة متميز بعضها من بعض ، فانقالوا ليست معانى ولا عدودة ولا مضبوطة ولامتميزا بعضها من بعض ولالتلك الاسماء مسميات اصلا ، قبل لهم فهذا هو معنى العدم حقا فلم قلتم انها ليست معدومة ثم لم سميتموها احوالا وهى معدومة ولا تكون التسمية الاشرعية اولغوية وتسميتكم هذه المعانى احوالا ليست تسمية شرعية ولا لغوية ولا مصطلحا عليها لميان مايقع عليه فهى باطل محض بيقين ، فان قالوا هى معان هضبوطة ولها مسميات محدودة متميزه بعضها من بعض قبل لهم هذه صفة الموجود ولا بد فلم قلتم انها ليست موجودة وهذا مالا مخلص لهم منه و باللة تعالى التوفيق

(قال ابو محمد) ويقال لهم ايضا هذه الاحوال التي تقولون استولة هيأم غير معتولة فان قالوا هي معقولة كانوا قد اثبتوا لهما معانى وحقائق من اچلها عقلت فهى موجودة ولابد والعدم ليس معقولا لمسكنه لامعني لهذه اللفظة أصلا وبالله تعالى التوفيق، ويقال لهم ايضا هل الاحوال فىاللغة

<sup>(</sup>١) ولا أنه اي بقاء البقاء باق

وفى المعقول الاصفات الذي حال وهل الحال فى المغة الا بمني التحول من صفة الى اخرى يقال هذا حال فلان اليوم وكيف كانت حالك بالامس وكيف يكون الحال غدا فاذالامر هكذاولابد فهذه الاحوال موجودة حق محلوقة ولا بد فظهر فساد قولهم وانه من استخف الهذيان والمحال المتنع الذي لا يرضى به عاقل ويقال لهم ايضا قبل كل شيء وبعده فمن اين سميتم هذا الاسم يعنى الاحوال ومن اين قلتم لاهي معلومة ولا هجولة ولا حق ولا باطل ولا خلونة ولا غير خلوقة ولا معدومة ولا موجودة ولا هي أشياء ولا غير اشياء وكغير اشياء أى دليل حداكم على هذا الحكم أقرآن أمسنة ام اجماع أم قول متقدم أم لغة ام ضرورة عقل ام دليل افناعي ام قياس فها توه ولا سبيل اليه فلم يبق الا المذر والهوس وقلة المبالاة عايكتبه الملكان و يسال عنه رب العالمين والتهاون باستخفاف أهل العقول لمن قال بهذا الجنون ولامز يدونعوذ بالله من الحذلان ، وما ينبني العالمين والجسمين في مكان واحد وكون شيء قائما قاعدا وكون أشياء غير متناهية في وقت واحد فان قالوا هذا كفر قبل لهم بل الكفر ماجئم شيء قائما قاعدا وكون أشياء غير متناهية في وقت واحد فان قالوا هذا كفر قبل لهم بل الكفر ماجئم به لانه ابطال الحقائق كامها والعجب كل العجب انهم لا يجوزون قدرة الله تعالى على ماهو محال عندهم وقد به لانه ابطال الحقائق كامها والعجب كل العجب انهم لا يجوزون قدرة الله تعالى على ماهو محال عندهم وقد أول في هذا الفصل بعين المحال و نعوذ بالله من الحذلان

ولا قول الغالية على ان هذه الفرق احمق الفرق اقوالا اما السوفسطائية فانهم قطموا على ان الاشياء باطل ولا قول الغالية على ان هذه الفرق احمق الفرق اقوالا اما السوفسطائية فانهم قطموا على ان الاشياء باطل لاحق أو انها حق عند من هي عنده باطل ، وأما النصارى والغالية فان كانت هاتان الفرقتان قد اتنا بالعظائم فانهم قطموا بانها حق ، وأما هؤلاء المخاذيل فانهم اتوا بقول حققوه وابطلوه ولم يحققوه ولا ابطلوه كل ذلك معا فى وقت واحد من وجه واحدوهذا لاياتى به الا مبرسم (١) او مجنون أو ماجن يريد أن يضحك من معه

وقال ابو محمد كه ونحن نتكلف بيان هذا التخليط التى اتو به وانكان مكتفيا بسهاعه ولكن النزيد من ابطال الباطل ما أمكن حسن فنقول و بالله تعالى التوفيق ان قولهم لاهي حتى ولا هى باطل قانكل ذى حس سليم يدرى أنكل مالم يكن حقا فهو باطل ومالم يكن باطلا فهو حق هذا لا يعقل غيره فكيف وقد قال الله تعالى \* فاذا بعد الحق الا الضلال \* وقال تعالى ليحق الحق و يبطل الباطل \* وقال تعالى \* هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلمون \* وقال تعالى \* خلق كل شى، فقدر، \* وقال تعالى \* انا وجدنا ماوعدنا ربنا حقا \* وقال \* فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا قالوا نهم \*

وقال الوعمد كه وهؤلاء قوم ينتمون المي الاسلام ويصدقون القرآن ولولاذلك ما متحجنا عليهم فقد قطع الله تمالى انه ليس الاحق او باطل وليس الا علم اوجهل وهو عدم العلم وليس الاوجود او عدم و ليس الاشى ، مخلوق او الحالق او الفظة العدم التي لا تقع على شيء ولا على مخلوق فقيد اكذبهم الله عز وجل في دعواهم ولا يشك ذو حس سليم ان مالم يكن باطلافهو حق ومالم يكن حقافه و باطل ومالم يكن معلوما فهو مجهول ومالم يكن مجهولا فهو معلوم ومالم يكن شيئافهو لاشى، ومالم يكن لاشى، فهو شيء ومالم يكن غير مخلوق مدوم وما لم يكن عمدوما فهو موجود ومالم يكن مخلوقا فهو غير مخلوق ومالم يكن غير مخلوق مهذه القضية فهو مخلوق ، هذا كله معلوم ضرورة ولا يعقل غيره ، فاذ هذا كذلك ولا فرق بين ماقالوه في هذه القضية وبين القول اللازم لهم ضرورة وهو . ان تلك الاحوال معدومة موجودة معاحق باطل معاهم ومقدمهم منا مخلوقة غير مخلوقة معاشىء لاشى، معا وهذا هو نفس قولهم ومقتضاه ، لائهم اذ قالوا ليست حقا

(١) لمبرسم الدى يهذى من علة البرسام وهي الحمى من الجدري

فقد اوجبوا انها باطل واذ قالوا ولاهى باطل فقد اوجبوا انها حق وهكذا فى سائر ماقالو، ، فاعجبوا المتول وسع هذا فيها وسخموا به ورقهم ، وعجب آخر وهو قولهم ان هاهنا احوالا ولفظة هاهناممناها الاثبات بلاشك فهى موجودة ثابتة بلاشك فوقال ابوتحمد ، ولم يخلصوا من هذا من قول معمر فى وجوب وجود اشياء لانهاية لها او ان يصيروا الى قولنا فى ابطال هذه التى يسمونها أحوالا واعدامها جملة وما نعلم هوسا الا وقد انتظمته هذه المقالة ونعوذ بالله من الخذلان ، ومسئلة أخرى

قالت الاشعرية ليس فى المالم شىء له بعض أصلاولا شيء له نصف ولاثلث ولا ربع ولاخس ولا سدس ولا سبع ولا ثمن ولا تسع ولا عشر ولا جزء اصلا واحتجوا فى هذا بان قالوا يلزم من قال ان الواحد عشر المشرة وجزء من العشرة وبعض العشرة ان يقول ولا بد ان الواحد عشر من نفسه وجزء من نفسه وانه جزء لغيره عشر لغيره لان العشرة تسعة وواحد فلوكان الواحد عشر العشرة وبعضا للمشرة وجزأ للعشرة لكان عشرا لنفسه وللتسعه التى هى غيره ولكان جزأ بعضا لنفسه وللتسعه التى هى غيره

﴿ قَالَ أَبُو مَمْدَ ﴾ وهذا خبط شديد أول ذلك انه رد على الله تعالى مجرد وتكذيب للقرآن وخلاف اللغة بل لجميع اللغات ومكابرة للمقول وللحواس قال تعالى \* واذا خلا بعضهم الى بعض \* وقال تعالى \* يوحى بعضهم الى بمض زخرف الغول غرو را \* وقال تمالى \* فلامه الثلث ، فلامه الســدس ، فلهــا ، النصف ، ولهن الربع ، ولهن الثمن \* فقد كذبوا القرآن نصائم هذا موجود في كل طبيعة وفي كل لعة وعسوس بالحواس ثم يقال لهم لافرق بينكم وبين من صحح ولم ينكر كون الشيء بمض نفسه وبمض غيره وجزأ لنفسه وجزأ لنيره وعشر نفسه وعشرغيره واحتج في تصحبح ذلك بالحجة التي رمتم بها ابطال ذلك ولا مزيد ، وكلا كامتسكم (١) في ظلمة الخطا ، ثم تقول لهم \_ وبالله تعالى التوفيق \_ ليس الاس كا ظننتم بل الاسهاء موضوعة لتنفام ولتمييز بعض المسميات من بعض ، فالعشرة اسم للعشرة أفر ادمجتمعات في المدد كذلك لتسعة وواحد ولثانية واثنين ولسبعة وثلاثةولستة وأربعة وخمسةوخمسة قال تعالى \* ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، وهكذا جميع الاعداد لاينكر ذلك الا مخذول منكور للشاهدة ، فبالضرورة ندري ان كل جزء من تلك الجلة فيو بعض لما وعشر لها وقسم منها لنسبة ماولا يقال هو جزء لنفسه ولاجزء لنيره ولاانه بعض لنفسه ولاانه بعض لغيره ولا عشر لنفسه ولاعشرلنيره ومثل هــذا البلق الذي هو اسم لاجتاع السواد والبياض معا فالبياض البلق والسواد بعض البلق وليس البياض جزأ لنفسه وللسواد ولابعضا لنفسه وللسواد وكل واحد منهما جزء للباق، وكذلك الانساناسم للجملة المجتمعة من اعضائه ولاشك في ان العين بعض الانسان وجزء من الانسان ولايحتمل ان يقسال المين بمض نفسها وبعض الاذن واليد ولا ان يقال الاذن جزء لنفسها وللمين والانف وهكذا في سائر الاعضاء ، فعلى قول حؤلاء النوكي ( ٢ ) بلزمهم ان لاتكون المين بعض الانسسان وان يقولوا ان المين بعض نفسها وبعض الاذن ، ومن ابطل الابعاض والاجزاء فقد ابطل الجمل لازالجمل ليست شيئًا البعة غير ابماضها ومن ابطل الجمل فقدا بطل الكل والجزء وابطل العالم بكل مافيه واذا بطل العالم بطل الدين والعقل ، وهذه حقيقة السفسطة ومانعلم في الاقوال احمق من هذه المسالة ومن ألى قبلها نعوذبالله من الحذلان

<sup>(</sup>١) المتسكع المتصف في مشيه والذي لايهتدى في امره والمتحير والمتهادي في الباطل

<sup>(</sup> ۲ ) النوكي كالحق وزنا ومىنى جمع انوك كاحمق

\* ( الكلام في خلق الله عزوجل للعالم في كل وقت وزيادته في كل دقيقة ) \*

(قال أبو محمد) وذكر عن النظام أنه قال أن الله تمالى مايخلق كل ماخلق في وقت واحددون أن يعدمه وأنكر عليه القول بعض أهل السكلام

\*(قال ابو محمد ) \* وقول النظام هاهنا محميح لاننااذا اثبتناان خلق الذي نفسه فخلق الله تمالى قائم فكل موجود ابدا مادام ذلك الموجود موجود اوايضا فانا نسالهم مامعني قول كم خلق الله تمالى امركذا فجوابهم ارس معني خلفه انه تمالى اخرجه من العدم الى الوجود فنقول لهم اليس معني هذا القول منكم انه اوجده ولم يكن موجودا فلا بد من قولهم نعم · فنقول لهم وبالله تمالى التوفيق فالحلق هو الامجاد عندكم بلاشك فاخبره فا أليس الله تمالى موجود السلام موجود ابدا مدة وجوده فان أنكروا ذلك أحالوا واوجبوا ان الاشياء موجودة وليس الله تمالى موجدا لها الآت وهذا تناقض وانقالوا نعم فان الله تعالى موجد لكل موجود ابدا هادام موجودا قلنا لهم هذاهو الذي انكرتم بعيثه قد اقررتم به لان الايجاد هو الخلق نفسه والله تمالى موجد لمكل مايوجد فيكل وقت ابدا وان لم يفنه قبل ذلك والله تمالى خالق لكل مخلق فيكل وقت وان لم يفنه قبل ذلك والله تمالى خالق لكل مخلق الله تمالى \* ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لا آدم \* وصح البرهان بان الله تعالى فئب بهذا يقينا ان جميع اجساد الحيوان والنوامى كلما منفرقة ثم جمها الله تعالى فقام منها الحيوان فئبت بهذا يقينا ان جميع اجساد الحيوان والنوامى كلما منفرقة ثم جمها الله تعالى فقام منها الحيوان والنوامى كلما منفرقة ثم جمها الله تعالى فقام منها الحيوان والنوامى وقال عز وجل \* ثم أنشاناه خلفا آخر \* وقال تمالى خلقا من بعد خلق \* فصح ان فحكل حين جميع المالم خلفا همتانفادون ان يغنيه وبالله تعالى الته تعالى يخلق فكل حين جميع العالم خلفا همتانفادون ان يغنيه وبالله تعالى الته تعالى الته تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله قبل من بعد جميع العالم خلفا همتانفادون ان يغنيه وبالله تعالى الله تعالى الته تعالى الله تعالى الته تعالى الله تعالى الله تعالى الله المناكل الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله المناكلة المناكلة المناكلة المناكلة الكه تعالى الله الكه الله الله المناكلة المناكلة المناكلة المناكلة المناكلة المناكلة المناكلة المناكلة الناكلة المناكلة المناكل

\*(الكلام في الحركة والسكون)\*

(قال ابو محد) ذهبت طائفة الى أنه لاحركة في المالم وان كل ذلك سكون واحتجوا بان قالوا وجدنا الشيء ساكنا في المسكان الاول ساكنا في المسكان الثاني وهكذا أبدا فعلمنا أن كل ذلك سكون ، وهذا قول منسوب الى معمر بن عمرو العطار مولى بني سلم أحد رؤساء المعتزلة وذهبت طائفة الى أن لاسكون اصلا وانحيا هي حركة اعتاد ، وهذا قول ينسب الى ابر اهم بن سيار النظام ، واحتج غير النظام من اهل هذه المقالة بان قالوا السكون انميا هو عدم الحركة والعدم ليسشيئا ، وقال بعضهم هو ترك الحركة وتوك الفعل ليس فعلا ولا هو معنى ، وذهبت طائفة الى ابطال الحركة والسكون معا ، وقالوا أنما يوجد متحوك وساكن فقط وهو قول ابى بكرين كيسان الاصم ، وذهبت طائفة الى ان الجسم في اول خلق الله تعلى المركة والسكون الاانها قالت ان الحركة السكون وان ساكناو لامتحركا ، وذهبت طائفة الى البات الحركة والسكون الاانها قالت ان الحركة والسكون وان كل ذلك اعراض ، وهذا هو الحق . فاما من قال بننى الحركة وان كل ذلك سكون فقو لهم يبطل باننا قد علمنا بان السكون انما هو اقامة في المكان ، وان الحركة نقلة عن ذلك المسكان وزوال عنه المورن الما هو اقامة في المكان ، وان الحركة نقلة عن ذلك المسكان وزوال عنه ولا للمورن الما منها يربن لكل النوال عن الشيء هو غير الاقامة في المكان الثاني فليس كذلك ، لان السكون اقامة لا نقلة فيها فاذا وأما قولهم ان كل حركة فهي سكون في المكان الثاني فليس كذلك ، لان السكون اقامة لا نقلة فيها فاذا وجدت نقلة متصلة لا اقامة فيها فهي غير الا قامة الى لا نفاة فيها فاذا وجدت نقلة متصلة لا اقامة فيها فهي غير الا قامة الى لا نفاة فيها فاذا

النوع الآخر ، وبيقين ندرى أن الشيءالمنحرك من مكان الى مكان فانه وأن جاوز كلمكان بمرعليه فانه غير واقفولامتيم ، هذا مالاشك فيه يعرف ذلك بضرورة الحس ، فصح ان الحر كتمينيوان السكون ممنى اتخر، وأما منقال ان السكون حركة اعتاد فاحتجاج لايعقل فلاوجه للاشتغال به، وأما حجة من احتج بان السكون عدم الحركة والمدم ليس شيئا فليس كما قال ، لانه عقب الحركة اقامة موجودة ظاهرة فهي وانكان ممها بوجودها عدمت الحركة فليست هي عدماكما ان القيام معني صحيح موجود وانكان قد عدمت معه سائر الحركات والاعمال من القبود والاتكاء والاضطجاع ، ويقال لمم وماالفرق بينكم وبين من قال بل الحركة ليست معنى لانها عدمالسكون فهذا مالاانفكاك عنه وكذلك من قال أيضا انالمرض ليس معنى لانه عدم الصعة والصحة ليست معنى لانهاعدم المرض ومثل هذا كثير جدا وفي هذا ابطال الحقائق كلهاوأما منقال انالترك ليس ممن فخطا لانكل من دونالله تعالىفانه انترك معنى ماوفملا مافلابدله ضرورة من فعل آخروممني آخر هذا أمر يوجد بالمشاهدة والحس لا يمكن غير ذلك فصح أن ترك من دون الله تعالى لفعل ماهو أيضا فعل صحيح بوجوده منهسمي تاركا لماترك ولس المدتمالي كذلك بللم يزل غير فاعل ولم يكن بذلك فاعلا للترك لانترك الانسان للفعل كما بينا عرض موجودفيه وهوحامل لهولوكان لترك اللة تعالى للفعل معنى لـكان قائما به تمالي ومعاذ اللهمن هذا من أن يكون عز وجل حاملا لعرض فلوكان أيضا قائما بنفسه لكان جوهرا والترك ليس جوهرا ولوكان قائما بغيره عزوجل لكان تمالى فاعلا لهغير تارك فصح الفرق وبالله تعالى النوفيق ، وأما من أبطل الحركة والسكون معا فقول فاسد أيضا ، لانه أثبت المتحرك والساكن مع ذلك و بيقين يدري كل ذي حس سليمان من تحرك سكن ، فان تلك المين المنحركة ثم الساكنة هي عين واحدة وذات واحدة لم تتبدل ذاتها وانما تبدل عرضها المحمول فيها ، فبالضرورة ندرى أنه حدث فيه أوله اومنه معنى من أجله استعق أن يسمى متحركا وانه حدت فيه أوله أومنه أيضا معنى من أجله استعق أن يسمى ساكا ، ولولاذلك لم يكن بان يسمى متحركا احق به منه بان يسمى ساكنا ، هـذاأمر محسوس مشاهد، فذلك المعنى هو الحركة أوالسكون فصح وجودهما ضرورة، ولافرق بين من أثبت الساكن والمتحرك ونني الحركة والسكون ، ولافرق بينه وبين من أثبت الضارب والقائم والأكل وأبطل الضرب والاكل والقيام ، وهذه سفسطة صحيحة وبالله تمالىالنوفيق واما من قال ان الجسم في أول خلق الله عزوجل له ليس ساكنا ولامتحركا فكلام فاسد أيضا لانه لايتوم ولايمقل معنى ثالث ليس حركة ولاسكونا وهذا لايتشكل في النفس ولايثبته عقل ولاسم ، وأيضا فلانه قول لادليل عليه فهو باطل ، ولاشك في أن الله تعالى اذاخلق الجسم فانما يخلقه في زمان ومكان فاذلاشك في ذلك فالجسم في أول حدوثه ساكن في المكان الذي خلقه اللة تعالى فيه ولوطر فةعين مم اماأن يتصل سكو نهفيه فتطول اقامته فيه ، واماأن ينتقل عنه فيكون متحركا عنه ، فال قائل بلهو متحرك لانه خارج عنالعدم الى الوجودقيل له هذا منك تسمية فاسدة ، لان الحركة فى اللغة وهى التي يتكلم عليها أنما هي نقلة من مكان الى مكان ، والعدم ليس مكانا ولم يكن المخلوق شيئا قبل أن يخلقه الله تمالى فحال خلفد هي أول احواله التي لم يكن هو قبلها فكيف ان يكون له حال قبلها فلم ينتقل اصلابل ابتدأه الله تعالى الان ، واها الجسم الكلي الذي هوجرم العالم جلة وهو الغلك الكلي فكل جزء منه مقدر مفروض فان أجزاءه ، المحيطة به من أربع جهات والجزء الذي يليه فيجهة عمق الفلك هو مكانه ، ولامكان له في الصفحة التيلاتلي الاجزاءالتي ذكرنا ، والله تعالى يمسكه بقونه كما يشاء ولا يلاقيه من صفحته العليا شيء اصلا ولاهنالك مكان ولازمان ولاخلاء ولاملا

﴿ قَالَ ابُومُحَمَّدُ ﴾ ورأيت لبعض النوكي ممن ينتمي الى الكلام قولاظر يفا ، وهوانه قال أن الله تعالى اذ

خلق الارض خلق جرما عظيا يمسكها لثلاتتحدرسفلافحين خلق ذلك الجرم اعدمه وخلق آخر وهكذا أبدأ بلانهاية لانه زعم لو بقاء وقتين لااحتاج الى مسك و هكذا بدا الى مالانهاية لهكان هذا الانوك لم يسمع قول الله تعالى \* انالله عسك السموات والارض ان تزولا ولنن زالتا ان المسكهما من احد من بعد ، \* نصح ان الله تعالى يمسك الكل كاهودون عمدلاز يادة ولاجرم آخر ، ولوان مؤلاه المخاذيل اذعدموا العلم تمسكوا باتباع القرآن والسكوت عن الزيادة والخبر عن الله بمالاعلم لمم بدلكان اسلم لمم في الدين والدنياء ولسكن من يضلل الله فلاها دى له ونعوذ بالله من الضلال، المامن قال ان الحركات اجسام غطا ، لان الجسم في المنة موضوع المطويل السريض العميق ذى المساحة ، وايست الحركة كذلك فليست جساولا بجوزان يوقع عليها اسم جسم أذ إيات ذلك في اللغة ولافي الشريعة ولااوجبه دليل واوضح انهاليست جسمافهي بلاشك عرض، والمامن قال ان الحركة ترى فقول فاسد، لانه قد صح انالبصرلايقع في هذا العالم الاعلى لون في ملون فقط ، و بيقين ندرى ان الحركة لالون لها فاذلا لون لما فلاسبيل الى أن ترى ، وانما عامنا كون الحركة لا تنار أينالون المتحرك في مكان ماء ثمر أينا ، في مكان آخر فعامنا ان ذلك الملون قد انتقل عن مكان الىمكان بلاشك ، وهذا المني هو الحركة ، او بان يحس الجسم قدانتقل من مكان الى مكان فيدرى حينتُذ هن لامسه وانكانأعمي اومطبق العينين انه تتحرك ، و برهان ماقلنا ان الهواء لمالم بكن له لون تم يرماحدوا نما يعلم تموجهه وتحركه علاقات فانه منتقل وهوهبوب الرياح، وكذلك ايضاعلمنا حركة الصوت باحساسنا الصوت ياتى من مكان ما الى مكان ما ، وكذلك القول في الحركة في المشموم من الطيب والنتن وحركة لذوق ، فبطل قولامن قالا إذالحركات ترىء وصحان الحركة ليست لوناولا لهالون ولوكان هذالامكن لاخران يدعى اذالحركة انه يسمع الحركة وهذاخطاءلانه لايسمع الاالصوت ولامكن لاخر ان يدعى ان الحركة تلمس وهذاخطاء وأنما يلمس الجسة من الخشونة والاملاس أوغير ذلك من الجسات، والحقمن هذا انماهوان الحركة تعرف وتوجد بتوسط كل ماذ كرنا و بالله تمالى النوفيق.

وقال ابو محد كو والحركات النقلية المكانية تنقسم قسمين الاثالث لهماء اماحركة ضرورية او اختيارية فالاختيارية هي فعل النفوس الحية من الملائكة والانس والجن وسائر الحيوان كله، وهي التي تكون الى جهات شي علي غير رتبة معلومة الاوقات ، وكذلك السكون الاختياري والحركة الضرورية تنقسم قسمين الاثالث لم المطبيعية واماقسرية، والاضطرارية هي الحركة الكائنة عمن ظهرت منه عن غير قصد منه اليها، واما الطبيعية فهي حركة كل شي عنير حي عابناه الله عليه كعركة الماء الى وسطالم كز، وحركة الارض كذلك، وحركة الهواء والنار الى مواضعها؛ وحركة الافلاك والسكواكب دورا، وحركة عروق الجسد النوابض، والسكون الطبيعي هوسكون كل ماذكرنا في عصر، واما القسرية فهي حركة كل شيء دخل عليه ما يحيل حركته عن طبيعته او عن اختياره الى غيرها، كتحريك المرء قهرا و تحريكك الماء علوا والحجر كذلك، وكتحريكك النار سفلا والهواء كذلك، غيرها، كتحريك المرء قهرا وتحريكك الماء علوا والحجر كذلك، وكتحريكك النار سفلا والهواء كذلك، المختار كرها، و بالله تعالى التوفيق

﴿ الـكلام في التولد ﴾

و قال ابو عمد كه تنازع المتكلمون في ممنى عبروا عنه بالنواد وهوانهم اختلفوا فيمن رمي سهما فجرح به انسانا اوغيره ، وفي حرق النارو تبريد الثلج وسائر الاثار الظاهرة من الجمادات ، فقالت طايفة ما تولد من غير حى فقالت طائفة هو ذلك عن فعل انسان اوحي فهو فعل الانسان والحي، واختلفوا فيا تولد من غير حى فقالت طائفة هو فعل الله عن وقال آخرون كل ذلك فعل الله عز وجل. وقال آو محد كه فهؤلاء ميطلون الحقائق غائبون عن موجبات العقول .

﴿ قال ابو محد ﴾ والامرأ بين من أن يطول فيه الخطاب والحمد لله رب العالمين والصواب في ذلك : أن كل ما في العالم من جسم أو عرض في جسم او اثر من جسم فهو خلق الله عز وجل ، فكل ذلك فعل الله عز وجل بمعنى إنه خلقه وكل ذلك مضاف بنص القرآنوبجكم اللغة الى ما ظهرت منه من حي أو جمادقال تمالى ، فاذا أنز لنا عليها الماء اهتزتور بتوانبت منكل زوج ميج ، فنسب عز وجل الاهتزاز والانبات والربو الى الارض وقال \* تلفح وجوههم النار \* فاخبر تعالى أن النار تلفح وقال تعالى \* وأن يستنيثوا يناثو ابماء كالمهل يشوى الوجو. ﴿ فَاخْبُرُ عَزْ وَجُلَّ أَنَّ المَّاءُ يَشُوى الوجو، وقال تمالى ﴿ وَمن قتل مؤمناً خطأ نمحرير رقبة مؤمنة \* فسمى تعالى الخطىء قاتلا واوجب عليه حكما وهو لم يقصد قنله قط لكنه تولد عن فيه ، وقال تمالى ، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ، فاخبر تمالى أن الكلم والعمل عرض من الاعراض وقال تمالي أفا من مات او قعل انقلبتم ، وقال تمالي ، على شفا جرف هار فانهار به ، ولم تختلف امة ولا لفة في صحة قول القائل مات فلان وسقط الحائط فنسب الله تعالى وجميع خلقه الموت الى الميت ، والسقوط الى الحائط ، والانهيار الى الجرف ، لظهوركل ذلك منها ليس في القرآن ولا في السنن ولا في المقول شيء غير هذا الحكم ، ومن خالف هذا فقد اعترض على الله تمالى وعلى رسول الله سلى الله عليه وسلم وطي جميع الامم وطي جميع عقولهم ، وهذه صفة من عظمت مصيبته بنفسه ومن لا دينه ولا عقل ولا حياء ولا علم، وصح بكل ما ذكرنا ان اضافة كل أثر في العالم الى الله تعالى هي على غير اضافته الى من ظهرمنه ، فاما اضافته الى الله تمالى فلانه خلقه ، وأما اضافته الى من ظهر منه أو تولد عنه فلظهوره منه اتباعاً للثرآن ولجميع اللغات ولسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الاخبسارات وكلتا هاتين الاضافتين حق لا مجاز في شيء من ذلك ، لانه لا فرق بين ما ظهرمن حي مختار أو من غير حى غنار في أن كل ذلك ظاهر مما ظهر منه ، وإنه مخلوق لله تعالى ، الا ان الله تعالى خلق في الحميار أ لما ظهر منه ، ولم يخلق الاختيار فها ليس حيا ولا مريداً ، فما تولد عن فعل فاعل فهو فعل الله عز وجل ا بمنى انه خلقه ، وهو فعل ما ظهر منه بمعنى أنه ظهر منه ، قال الله تعالى \* فلم تقتلوم ولكنالله تتعلهموما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی \* وقال تعالی \* افرأیتهما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون \*وهذا نص قولنا وبالله تمالي التوفيق.

﴿ الكلام في المداخلة والمجاورة والكمون ﴾

﴿ قَالَ أُبُو عَمَدَ ﴾ ذهب القائلون بان الالوان اجسام الى المداخلة ومنى هذه اللفظةان الجسمين يتداخلان فيكونان جميعاً في مكان واحد

وقال ابو محمد كه وهذا كلام فاسد لما سنبينه ان شاء الله تعالى فى باب الكلام فى الاجسام والاعراض من ديواننا هذا وبالله تعالى التوفيق من ذلك ان كل جسم فله هساحة واذاكان كذلك فله مكان زائد ،واذله مكان بقدر مساحته ولا بد ، فان كل جسم زيد عليه جسم آخر فان ذلك الجسم الزائد يحتاج الى مكان زائد من اجل مساحته الزائدة، هذا المرييلم المشاهدة فان اختلط الامرطي من لم يتمرن في معرفة حدود الكلام من اجل من اجل مسام المتخلخة من تخلل الاجسام المايعة لها، فا تماهذ الان ف خلال اجزاء تلك الاجسام المتخلخة خروقا صفارا مملوء تهوا وفاذا صب عليها الماء او ما ثعم ماملاتك الخروق وخرج عنه الهواء الذى ذكرنا فانه اذا تم عسوس خروج الهواء عنها بنفاخات وصوت من كل ما يخرج عنه الهواء مسرعا والذى ذكرنا فانه اذا تم خروج الهواء عنه وزيد فى عدد المائع ربا واحتاج الى مكان زائد واما الذى ذكرنا قبل فانه فى الاجسام المكتنزة كاء صب على ماء او دهن على دهن او دهن على ماء وهكذا فى كل شىء من هذه الانواع وغيرها ،

فصح بقينا ان الجسم اعما يكون في الجسم عي سبيل المجاورة كل واحد في حيز غير حيز الا تخرى والماتكون المداحلة بين الاعراض والاجسام وبين الاعراض والاعراض ، لان العرض لا يشغل مكانا فيجد اللون والطعم والجسة والرائحة والحر والسكون كل ذلك مداخل للجسم ومداخل بعضه بعضا ، ولا يكن ان يكون جسم واحد في مكانين ولاجسان في مكان واحد ، ثم ان المجاورة بين الجسمين تنقسم اقسام احدما ان يخلع احد الجسمين كيفياته ويلبس كيفية الآخر ، كنقطة رميتهافي دن خل اودن مرق اوفي لبن اوفي مداد اوشيء يسير من بعض هذه في بعض اومن غيرها كذلك ، فان الغالب منها يسلب المغلوب اوفي لبن اوفي مداد اوشيء يسير من بعض هذه في بعض اومن غيرها كذلك ، فان الغالب منها يسلب المغلوب كيفياته الذاتية والغيرية ، والثاني ان يخلع كل واحد منهما كيفياته الذاتية والغيرية ويلبسا معا كيفيات اخر ، كاء الزاج اذا جاور ماء العفس ، وكجسم الجير اذا جاور جسم الزرنيخ ، وكسائر المماجن كلها والدقيق والماء وغير ذلك ، والثالث ان لا يخلع واحد منهما عن نفسه كيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيرية بل يبقى كل واحد منهما كماكان كزيت اضيف الماء عن نفسه كيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيرية بل يبقى كل واحد منهما كماكان كزيت اضيف الماء كعجر الى حجر وثوب الى ثوب ، فهذا حقيقة الكلام في المداخلة والمجاورة هو واما الكمون فان طائنة ذهبت الى ان النار كامنة في الحجر وذهبت طائفة الى ابطال هذا وقالت انه لانار في الحجر اصلا وهو قول ضرار بن عمرو

(قال ابو محمد ) وكل طائفة منهما فانها تفرط طي الاخرى فيا تدعى عليها ، فضرار ينسب الى غالفيه انهم يقولون بان النخلة بطوله اوعرضها وعظمها كامنة في النواة ، وان الانسان بطوله اوعرضه وعمقه وعظمه كامن في المنى ، وخصومه ينسبون اليه انه يقول ليس في النار حر ولافي المنب عصير ولافي الزيتون زيت ولا في الانسان دم .

وقال ابوعمد وكلا القولين جنون محض ومكابرة للحواس والمقول ، والحق فذلك ان فى الاشياء ماهو كامن كالدم فى الا نسان والعصير فى المنبو الزيت فى الزيتون والماء فى كل مايتصرمنه ، وبرهان ذلك ان كل ماذ كر نااذا خرج بما كان كامنا فيه ضمر الباقى لخروج ماخرج وخف و زنه لذلك عما كان عليه قبل خروج الذي خرج ، ومن الاشياء ما ليس كامنا كالنار فى الحجر والحديد ، لكن في حجر الزناد والحديد الذكر قوة اذا تضاغطا احتدم ما بينهما من الهواء فاستحال نارا ، وهكذا يعرض لكل شيء منحرق فان رطوباته تستحيل نارا ثم دخاناتم هواء اذفي طبع النار استخراج ناريات الاجسام و تصميد رطوباتها حتى يفني كل مافى الجسم من الناريات والمائيات عنه بالحرج ولاماء في تصميد ، وكذلك دهي السراج فانه كثير الناريات بطبعه فيستحيل بمافيه من المائية اليسيرة وأن المنطقة طبيمة خلقها في كل ذلك ولاماء في تعديل كل ذلك والمالفول في النواة والزبل وفي النواة والزبل وله يف النواة والبزر ، فتحيل كل ذلك المافي طبعها احالته اليه في ما لاماء والمنالة تعالى في من المائية تعلى وعظما وعصبا وعروة وشرا وترمرا وثمرا وخوصا وكرما ، ومثل الدم الوارد عي النطفة فتحيله طبيعته التي خلفها الله تعالى فيه أما ومظما وعصبا وعروقا وشرا ورخوا وكل ذلك خلق الله وعضاريف وجلدا وظفرا وشعرا و وكل ذلك خلق الله تعالمين والحد المنالة والمالين والحد الله تعالى فتبارك وعظما وعصبا وعروقا وشرا الهالين والحد الله وبالهالين والحد الله العالمين والحد الله الله الهالين والحد الله الهالين والحد الله الهالين والحد الله الهالين

ي قال ابو عد ﷺ وذهب الباتلاني وسائر الاشعرية الا انه ليسفىالنارحرولافىالثلج برد ولا فى الزيتون زيت ولا فى العنب عصير ولا فىالانسان دم ، وهذا امر ناظرنا عليه من لاقيناه منهم . والعجب كل العجب قولمم هذا التخليط وانكارم مايعرف بالحواس وضررة العقل ، ثم هم يقولون مع هذا : ان

للزجاج والحصاطما ودائحة و وان لقشور المنب رائحة ، وان للغلك طما ورائحة . وهذا احدى عجائب الدنيا في قال ابو عمد في وما وجدنا لمم في ذلك حجة غير دعوام ان الله تعالى خلق كل حرنجده في النار عند مسنا اياها و كذلك خلق الزيت عند عصر الزيتون والمصير عند مسنا اياها و كذلك خلق الزيت عند عصر الزيتون والمصير عند عصر المنب والدم عند القطع والشرط في قال أبو محمد في فاذا تعلقوا من هذا بحواسهم فمن ابن قالوا ان المزجاج طما ورائحة والفلك طما ورائحة وهذا موضع تشهد الحواس بتكذيبهم في احدها ولا تدرك الحواس الآخر ويقال لهم لمل الناس ايس في الارض منهم أحد وانما خلفهم الله عند رؤيتكم لم ولمل الحواس الآخر ويقال لمم لمل الناس ايس في الارض منهم أحد وانما خلفهم الله عند رؤيتكم لم ولمل بطونكم لامصادين فيها ورؤسكم لاادمغة فيها لكن الله عز وجل خلق كل ذلك عندالشدخ والشق في قال النار بعد كي وقول الله تعالى يكذبهم اذ قال تعالى هايناركوني بردا وسلاما على ابراهيم ، فلمولا أن النار موجود وكذلك اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نار جهنم اشد حرا من نارنا هذه سبمين درجة موجود وكذلك اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نار جهنم اشد حرا من نارنا هذه سبمين درجة وقال تعالى ، ومن عرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، فاحبر أن السكر والمصير وقال تعالى ، ومن عرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، فصح أن السكر والمصير الحذا منهما وقد اطبقت الامة كلها على انكارهذا الحلال ماخوذ من الشمر والاعناب ولولم يكونا فيهماما أخذا منهما وقد اطبقت الامة كلها على انكارهذا الجنون وعلى القول هذا أحلى من العسل وامر من الصبر وأحر من النار ونحمد الله على السلامة

﴿ الكلام في الاستحال ﴾

﴿ قَالَ أَبُو عَمْدٌ ﴾ احتج الحنيفيون ومن وأففهم في قولم أن النقطة من البول والخر تقع في الماء فلا يظهر لَما فيا اثر انها بأقية فيه بجسمها، الا ان أجزاءها دقت وخفيت عن ان تحس ، وكذلك الحبر يرمى في اللبن فلا يظهر له فيه أثر ، وكذلك الفضة اليسيرة تذاب في الذهب فلا يظهر لما فيه أثر ، وهكذا كل شيء قالوا لوان ذلك المقدار من الماء يحبل ماه النقطة من الخمر تقع فيه لكان اكثر من ذلك المقدار اقوى طيُّ الاحالة بلا شك ، ونحن تجدكلما زدنا نقط الخمر وقلتم انتم قد استحالت ماء ونحن نزيد فلا يلبث ان تظهر الحُمْر ، وهكذا في كل شيء قالوا فظهرت صحة قولنا ولزمكم ان كليا كثر الماء ضعفت احالته وهكذا في كل شيء ﴿ قال ابو عمــد ﴾ فقلنا لهم ان الامور انمــا هي على مارتبها الله عز وجل وعلى ماتوجـــد عليه لأعلى قضاياكم المخالفة للحس . ولاينكر أن يكون مقدار مايفيل فيلا مافاذا كثر لم يفعل ذلك الفعل كالمقدار من الدواء ينفع فاذا زيدفيه أو نقص منه لم ينفع . ونحن نقرمعكم بمــا ذكرتم و لاننكره فنقول ان مقدار امامن الماء يحيل مقداراً ما يلقى فيهمن الخل أوالحمر أوالعسل ولايحيل أكثر منه مما يلقى فيه. ونحن نجد الهواء محيل الماء هواء حتى اذاكثر الهواء المستحيل من الماء بلأحال الهواءماء، وهكذاكل ماذكرتم ، وانما العمدة هاهنا هي ماشهدت به أوائل العقول والحواس من إن الاشياء انما تختلف باختلاف طبائعها وصفاتها التي منها تقوم حدودها وبها تختلف في اللغات أسماؤها فللهاء صفات وطبائم اذا وجدت في جرم ماسمي ماء ، فاذا عدمت منه لم يسمماء ولم يكن ماء ، وهكذا كل مافي المالمولا محاشي شيئا أصلا ومن المحالأن تكون حدود الماء وصفاته وطبعه في العسل أوفي الحنر ، وهـكذا كل شيء في العالمفاكثره يستحيل بعضه الى بعض ، فاي شيء وجدت فيه حدود شيء ماسمي باسم مافيه تلك الحدوداذا استوفاها كلها ، فان لم يستوف الابمضها وفارق أيضا شيئًا من صفاته الذاتية فهو حينئذ شيء غير الذي كان وغير الذي مازج ، كالعسل الملقى في الابارج و نقطة مداد في لبن وماأشبه ذلك ، وهذه رتبة العالم في مقتضي المقول وفيا تشاهد الحواس والذوق والشم واللمس ، ومن دفع هذا خرج عن الممقول ،وبازم الحنيفيين

من هذا اجتناب ماء البحر لان فيه على عقولهم عذرة وبول لاورطوبات ميتة وكذلك مياه جميع الانهار أولها عن آخرها نعم وماء المطر أيضا نجد الدجاج يتفذى بالميتة والدم والعذرة والكبش يسقى خمرا ان ذلك كله قد استحال عن صفات كل ذلك وطبعه الى لحم للدجاج والكبش فحل عندنا وعندم ولوكثر تنذيها به حتى تضعف طبيعتها عن احالنه فوجد فى خواصها وفيها صفة العذرة والميتة حرم أكله وهذا هو الذي أنكروه نفسه وهو مقرون معنا فى ان الثمار والبقول تتفذى بالعذرة وتستحيل فيها مدة انها قد حلت وهذا هو الذى أنكروه نفسه وبالله تعالى التوقيق

﴿ الكلام في الطفرة ﴾

(قال ابو محمد )نسب قوم من المتكلمين الى ابراهيم النظام انه قال ان المار على سطح الجسم يسير من مكان الى مكان بينهما أماكن لم يقطعها هذا المار ولامر عليها ولاحاذاها ولاحل فيها

(قال أبو محمد )وهذا عين المحال والنخليط الاانكان هذا طي قوله في انه ليس في العالم الا جسم حاشا الحركة فقط فانه وانكا ن قد أخطا في هذه القصة فكلامه الذي ذكرنا خارج عليه خروجا صحيحا لان هذا الذي ذكرنا ليس موجود البتة الافي حاسة البصر فقط وكذ لك اذ الطبقت بصر ك ثم فتحته لاقي نظرك خضرة السماء والكواكب التي في الافلاك البعيدة بلا زمان كما يقع على أقرب ما يلاصقه من الالوان لاتفاضل بين الادراكين في المدة أصلا فصح ضرورة ان خلا البصر لوقطع المسافة التي بين الناظر وبين الكواكب ومرعليها لمكان ضرورة بلوغه اليها في مدة أطول من مدة مروره على المسافة التي ليس بينه وبين من يراه فيها الايسيرا وأقل فصح يقينا ان البصر يخرج من الناظر ويقع على كل مرئى قرب بينه وبين من يراه فيها الايسيرا وأقل فصح يقينا ان البصر يخرج من الناظر ويقع على كل مرئى قرب أو بعد دون ان يمر في شيء من المسافة التي بينهما ولا يحلها ولا يجازبها ولا يقطمها وأما في سائر الاجسام فهذا بحال الاترى انك تنظر الى الهدم وذلك الضرب القصار بالثوب في الحجر من بعدفتراه ثم يقيم سويعة وحيناذ تسمع صوت ذلك الهدم وذلك الضرب فصح يقينا ان الصوت يقطع الاماكن وينتقل فيها وان البصر لا يقطمها ولا ينتقل فيها وان البصر لا يقطمها ولا ينتقل فيها فاذا صح البرهان بشيء مالم يعترض عليها الاعديم عقل أوعديم حياء وان البصر لا يقطمها ولا ينتقل فيها فاذا صح البرهان بشيء مالم يعترض عليها الاعديم عقل أوعديم حياء أوعديم دين وبالله تمالى التوفيق

﴿ السكلام في الانسان ﴾

و قال ابو محمد كه اختلف الناس في هذا الاسم على مايقع فذهبت طائفة الى انه ابما يقع على الجسد وهو دون النفس دون الجسد وهو دون النفس دون الجسد وهو قول أبى المذيل العلاف وذهبت طائفة الى الى انه ابما يقع عليهما هما كالباق الذي لايقع الاعلى السواد والبياض معا

و قال ابو محمد و واحتجت الطائفة التى ذكرنا بقول الله عز وجل \* خلق الانسان من صلصال كالفخار \* و بقول الله تمالى \* فلينظر الانسان مم خلق حلق منها دافق يحرج من بين الصلب والتراثب \* و بقوله تمالى \* ايحسب الانسان ان يترك سدا الم يك نطفه من منى يمنى ثم كان علقة غلن فسوى \* و بآيات أخر غير هذه وهذه بلاشك صفة للجسد لاصفة للنفسى لان الروح الما تنفخ بعد تمام خلق الانسان الذى هو الجسد واحتجت الطائفة الاخرى بقوله تمالى \* ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا \* وهذا بلا خلاف صفة النفس لاصفة الجسد لان الجسد موات والفعالة هى النفس وهى الميزة الحية حاملة لهذه الاخلاق وغيرها

﴿ قال ابو محمد ﴾ وكلا هذين الاحتجاجين حق وليس احدهما اولى بالقول من الا خر ولا يجوز

ان يعارض أحدهمنا بالآخر لان كليهما من عند الله عز وجل وماكان من عند الله فليس بمختلف قال تمالى \* ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا \* فاذ كل هذه الآيات حق فقد ثبث ان للانسان اسم يقع على النفس دون الجسد ويقع أيضا على الجسد دون النفس ويقع أيضا على كليهما مجتمعين فنقول في الحي هذا انسان وهو مشتمل على جسد وروح ونقول للميت هذا انسان وهو جسد لا نفس فيه و نقول ان الانسان يعذب قبل يوم الفيامة وينعم يعني النفس دون الجسد وامام قال انه لا يقع الاعلى النفس والجسد والمام قال انه لا يقم دور النفس والجسد معا فخطا يبطله الذي ذكر نامن النصوص التي فيها وقوع اسم الانسان على الجسد دور النفس وعلى النفس دون الجسد وبالله تعلى التوفيق

﴿ الـكلام في الجواهر والاعراض وما الجسم وما النفس ﴾

وقال ابو محمد كه اختلف الناس فى هدا الباب فذهب هشام بن الحسم الى انه ليس في العالم الا جسم وان الالوان والحركات أجسام واحتج أيضا بان الجسم اذا كان طويلا عربضا عميقا فمن حيث وجدته وجدت اللون فيه فوجب الطول والعرض والعمق للون أيضا فاذاوجب ذلك للون فاللون أيضا طويل عريض عميق وكل طويل عريض عميق جسم فاللون جسموذهب ابراهم بن سيار النظام الى مثل هذا سواه سواه الا الحركات فانه قال هى خاصة اعراض وذهب ضراربن عمرو الى أد الاجسام مركبة من الاعراض وذهب سائر الناس الى ان الاجسام هى كل ما كان طويلا عريضا عميقا شاغلا لمكان وان كل ماعداه من لون أو حركة أومذاق أوطيب أو عبة فعرض \* وذهب بعض الملحدين الى نفى الاعراض ووافقهم على ذلك بعض أهل القبلة

وقال أبو عمد كه أما الجسم فتفق على وجوده وأما الاعراض قائبانها بين واضع بعونالله تعالى وهو انتالم بحد في العالم الاقائما بنفسه حاملا لغيره أو قائما بغيره لا بنفسه محمولا في غيره ووجد ناالقائم بنفسه شاغلا لمسكان يملاه ووجدنا الذي لايقوم بنفسه لكنه محول فغيره لايشغل مكانا بل يكون الكثير منها في مكان حاملها الفائم بنفسه هذه قسمة لا يمكن وجودشي في العالم بخلافها ولاوجود قسم زائدعلي ماذكر ما فاذ ذلك كذلك فبالضرورة علمنا انالقائم بنفسه الشاغل لمكانه هو نوع آخر غير الفائم بغيره الذي لايشغل مكانافوجب أن يكون لكلواحد منهذبن الجنسين اسم يعبر عنه ليقع النفام بيننا فانفقنا على ان سمينا القائم بنفسهالشاغل لمكانه جمها واتفقنا على ان سمينا مالايقوم بنفسه عرضاوهدا بيان برهاني مشاهد \* ووجدنا الجسم تتعاقب عليه الا لوان والجسمةائم بنفسه فبينا نراه ابيض صارأخضر ثمآحرثم اصفركالذي نشاهده فحالثمار والاصباغ فبالضرورة نعلم انكذي عدم وفنى منالبياض والخضرة وسائر الوان هو غير الذي بقى موجوداً لم يفن وانهما جميما غير الشيء الحامل لمما لا نه لوكان شيء من ذلك هو الآخر لمدم بعدمه فدل بقاؤه بعده على انه غيره ولابد اذ من المحال الممتنم أن يكون الشيء معدوما موجودا في حالة واحدة في مكان واحد في زمان واحد وايضا فان الاعراض هي الافعال من الاكل والشرب والنوم والجماع والمشي والضرب وغير ذلك فمن انكر الاعراض فقد اثبت الفاعلين وأبطل الانعال وهـذا عال لاخفاء به ولا فرق بين من اثبتالفاعلين ونفى الانعال وبين من أثبت الافعال ونفى الفاعلين وكل الطائفتين مبطلة لما يشاهد بالحواس ويدرك بالمقل سوفسطائيون حقا لان من الاعراض مايدرك بالبصر وهو اللون اذ مالا لون له لايدرك بالشم كالنتن والطيب ومنها مايدرك بإلذرق كالحلاوة والمرارة والحموضة والملوحه ومنها هايدرك باللمسكالحر والبرد ومنها مايدرك بالسمع كحسن الصوت وقبحه وجهارته وجفوته ومنهاما يدرك بالعقل كالحركة والحمق والعقل

والعدل والجور والعلم والجهل فظهر فساد قول مبطلى الاغراض بقينا والحمد لله ربالعالمين فاذ قدصح كل ما ذكرنا فانما الاسماء عبارات وتمييز للمسميات ليتوصل بها المخاطبون الى تفاهم مراداتهم من الوقوف على المعانى وفصل بعضها من بعض ليس للاسماء فائدة غيرهذ. فوجب ضرورة أن يوقع على القائم بنفسه الشاغل لمكانه الحامل لغيره أسماء تكون عبارة عنه وأن يوقع أيضا على القائم بغيره لا بنفسه المحمول الذي لايشغل مكانا اسما آخر يكون أيضا عبارة عنه لينفصل مذين الاسمين كل واحد من ذينك المسميين عن الآخر وان لم يكن هذا وقعالتخليط وعدم البيان واصطلحناعلى انسمينا القائم بنفسه الشاغل المكان جسما وانفقنا على ان سمينا القائم بغيره لا بنفسه عرضاً لانه عرض في الجسم وحدث فيه هذا هوالحق المشاهد بالحس المعروف بالعقل وما عدا هذا فهذيان وتخليط لا يعقله قائله فكيف غيره فصح بهذا كله وجود الاعراض و بطلان قول من أ نكرها وصح أيضا بما ذكر نا ان حد اللون والحركة وكل مالا يقوم بنفسه هو غير حد القائم بنفسه فاذ ذلك كذلك فلا جسم الا القائم بنفسه وكل ما عداه فعرض فلاح بهذا صحة قول من قال بذلك و بطلقول هشام والنظام وبالله تعالى التوفيق \* وأما احتجاج هشام بوجود الطول والعرض والعمق الذى توهمها في اللون فانما هوطول الجسم الملون وعرضه وعمقه فقط وليس للون طول ولا عرض ولا عمق وكذلك الطعم والمجسة والرائحة وبرهان ذلك انه لوكان للجسم طول وعرض وعمق وكان للون طول غير طول الملون الحامل له وعرض آخر غير عرض الحامل له وعمق آخر غير عمق الملون الحامل له لاحتاج كل واحد منهما الى مكان آخر غير مكان الا خر اذ من أعظم الحال الممتنع أن يكون شيئان طول كل واحد منهما ذراع وعرضه ذراع وعمقه ذراع مم يسعان جميعا في واحد ليس هو الا ذراع في ذراع فقط وبلزمه مثل هذا في الطعم والرائحة والجسة لان كل هذه الصفات توجد من كل جهة من جهات الجسم الذي هي فيه كما بوجداللون ولا فرق وقد يذهب الطعم حتى يكون الشيءلا طعم لهوتذهب الرائحة حتى يصير الشيء لا رائحة له ومساحته باقبة بحسبها فصح يقينا ان المساحة للملون والذى له الرائحة والطعموالمجسةلا للون ولاللطعم مكان ولاللرائجة ولاللمجسة وقد نجد جسما طويلا عريضا عميقا لا لون له وهو الهواءاسا كنة ومتحركة وبالضرورة ندرى انهلوكان له لون لم يزد ذلك في مساحته شيئا

وقال أبو محمد كه فان بلغ الجهل بصاحبه الى أن يقول ليس المواء جسها سائناه عما فى داخل الزق المنفوخ ما هو وعما يلقى الذى يجرى فرسا جوادا بوجهه وجسمه فانه لاشك فى انه جسم قوى متكثر عسوس و برهان آخر \* وهو ان كل أحد يدرى ان الطول والعرض والعمق لوكان لكل واحد منهما طول وعرض آخر وعرض آخر وعمق آخر وهكذا مسلسلا الى لها ما نهاية له وهذا باطل فبطل قول ابراهم وهشام وبالله تعالى التوفيق وأما قول ضرار ان الاجسام مركبة من الاعراض فقول فاسد جدا لان الاعراض قد صح كما ذكرنا انها لاطول لها ولا عرض ولاعمق ولا تقوم بنفسها وصح ان الاجسام ذات أطوال وعروض وأعماق وقائمة بانفسها ومن المحال ان يجتمع مالا طول له ولا عرض ولاعمق مع مثله فيتقوم منها ماله طول وعرض وعمق وانما غلط فيها من توهم ان الاجسام مركبة من المعطوط والمحلوط والمحلو

وقال أبو محد كه وهذا خطا على كل حال لان السطوح المطلقة فا تماهى تناهى الجسم و انقطاعه في تماديه من أوسع جهاته وعدم امتداده فقط و اما الخطوط المطلقة فا تما هي تناهى جهاته وعدم امتداده فقط و اما الخطوط المطلقة فا تما هي تناهى

جهات الجسم من أحدنها يانه كطرف السكين ونحوه فكل هذه الابعاد انما هي عدم النمادي من المحال ان يجتمع عدم فيقوم منه موجودوا نما السطوح المجسمة والخطوط المجسمة والنقط المجسمة فانما هي أبعاض الجسم وأجزاؤه ولا تكون الاجزاء أجزاء الابعد الفسمة فقط على مانذكر بعدهذا ان شاء الله تعالى

(قال أبو محمد) وذهب قوم من المتكلمين الى اثبات شىء سموه جوهر البس جسما ولاعرضا وقد بنسب هذا القول الى بعض الاوائل وحد هذا الجوهر عندمن أثبته انه واحد بالذات قابل للمتضادات قامم بنفسه لا يتحرك و لالهمكان ولالهطول و لاعرض ولا عمق و لا يتجزى و حده بمض من ينتمى اليه الكلام بنه واحد بذاته لاطول له ولاعرض و لا يتجزى وقالوا انه لا يتحرك وله مكان و انه قائم بنفسه محمل من كل عرض عرضا و احدا فقط كالمون و الطهم و الرائحة و المجسمة

(قال أبو مجمد) وكلا هذين القولين والقول الذى اجتمعاعليه في غابة الفساد والبطلان أو لا من قال ذلك أنها كلها دعاوى مجردة لا يقوم على صحة شىء منها دليل أصلا لا برهانى ولا اقناعى بل البرهان المقلى والحسى بشهدان ببطلان كل ذلك وليس يعجز احد ان يدعى ماشاه وماكان هكذافهو باطل محض وبالله تعالى نتا يد واما نحن فنقول انه ليس في الوجود الا الخالق وخلقه وأنه ليس الخلق الاجوهرا حاملا لاعراضه واعراضا محولة في الجوهر لا سبيل الى تعدى أحدهما عن الآخر فكل جوهر جسم وكل جسم جوهر وهما اسمان معناهما واحد ولامزيد وبالله تعالى التوفيق

(قال أبو محمد) ونجمع ان شاء الله تعالي كل شيء أوقعت عليه هنان الطائفتان اسم جوهو لاجسم ولا عرض و نبين ان شاء الله تعالى فسادكل ذلك بالبراهين الضرورية كما فعلنا في سائر كلامنا و بالله تعالى التوفيق

(قال أبو يحمد) حققنا ماأوقع عليه بعض الاوائل ومن قلدهم اسم جوهر وفالوا انه ليس جسها ولاعرضا فوجدناهم يذكرون البارى تعالى والنفس والهيولى والعقل والصورة وعبر بعضهم عن الهيولى بالطينة و بعضهم بالخيرة والمعنى فى كل ذلك واحد الا ان بعضهم قال المراد بذلك الجسم متمريا من جميع اعراضه وابعاده و بعضهم قال المراد بذلك الشىء الذى منه كون هذا العالم ومنه تكون على حسب اختلافهم فى الجوهر الخلا والمدة اللذين لم يزالا عندهم يعنى بالحلاالكان المطلق لا الزمان المعهود

(قال أبو محمد) وهذه أقوال ليس شيء منها لمن بنتمي الى الاسلام وا عاهي للمجوس والصابئين والدهرية والنصاري في تسميتهما لباري تعالى جوهرا فانهم سموه في أما نتهم التي لا يصح عندهم دين للكي ولا لنسطوري ولا ليعقو بي ولا لهارو في الاباعتقادها والافهو كافر با لنصر أنية قطعا حاشا تسميته الباري تعالى جوهرا فانه للمجسمة أيضا وحاشا القول بان النفس جوهر لاجسم فانه قد قال به العطار أحد رؤساء المعتزلة وأما المنتمون الى الاسلام فان الجوهر ليس جسما ولا عرضا ليس هو عندهم شيئا الا الاجزاء الصغار التي لا تتجزؤ اليها تنحل الاجسام بزعمهم وقد ذكر هذا عن بعض الاوائل أيضافهذه ممانية أشياء كاذكرنا لا نعلم أحد اسمى جوهر اليس جسما و لاعرض اوغيرها الاان قوما جهالا يظنون في القوى الذاتية انهاجواهر وهذا جهل منهم لانها بلاخلاف محولة في هذا عن بعض العماد في صدر ديواننا في قال أبو محمد في فاما الحملا والمدة فقد تقدم افسادنا لهذا القول في صدر ديواننا بالراهين الضرورية وفي كتابنا الموسوم بالتحقيق في تقض كتاب العلم الالهي لحمد بن بالبراهين الطيب وحللنا كل دعوى أوردها هو وغيره في هذا المنى بابين شرح والحد لله رب

العالمين كثيرا وأثبتنا في صدركتا بناهذا وهنالكانه ليس فيالعالم خلا البتة وانه كله كرة مصمتة لاتخلل فيها وأنه ليس وراءها خلاء لا ملاء ولاشيء البتة وانالمدة ليست للامد أحدث الله الفلك بمانيه من الاجسام الساكنة والمتحركة وأعراضها وبينا فيكتاب التقريب لحدود الكلام أنالالة المساة الزرافة وسارقة الماء والآلة التي تدخل في احليل من به أسرالبول براهين ضرورية بتحقيق ان لا خلاء في المالم أصلا واذالخلاء عندالقائلين به انماهو مكانلا تكن فيه وهذا محال بماذكرنا لا نه لوخرج الماء من الثقب الذي فأسفل سارقة الماء وقد شد أعلاها لبقى مكانه خالياً بلا متمكن فيه فاذا لم يمكن ذلك أصلا ولا كان فيه بنية العالم وجوده وقفالاً. باقياً لابنهرق حتى اذا فنح أعلاها ووجدالهوا. مدخلا خرج الماء وانهرق لوقته وخلفه الهواء وكذلك الزرافة والالةمتخذة لمن به أسرالبول فانهاذا حصلت تلك في داخل الاحليل وأول المئانة ثم جبذالزر المفلق ليقها الى خارج انبعه البول ضرورة وخرج اذلم بخرج لبقى ثقب الآلة خالبا لاشيء فيه وهذا باطل ممتنع وقدبينا فيصدر كتابنا كما اعترض به الملحدون المخا لفون لنا في هذا المكان فاغنى عن اعادته فانقال قالما قالماء الذي اخترعه الله عز وجل معجزة من بين أصا بعرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمر الذى اخترعه والثربد الذى في اخترعه من أمن اخترعه وهي أجسام عدثة والعالم عندكم ملا الاخلاء فيه ولاتخلخل ولايكون الجسمان في مكان واحد قلنا و بالله تمالى التوفيق لايخلو هذا من أحد وجمين لاثالث لها أما أن يكون الله عز وجل أعدم من الهواء مقدار ما اخترع فبه من التمر والماء والثريد واما أن يكون الله عز وجل أحال أجزاء من الهوى ماء وتمرا وثريدا فالله أعلم أى دينك كان والله على كل شيء قدير فسقط قولهم فى الحلا والمدة والحد لله رب العالمين

﴿ قَالَ أَ مُوعِدٌ ﴾ وأما الصورة فكيفية بلاشك وهي تخليط الجواهر وتشكلها الاانها قسمان أحدهما ملازم كالصورة الكلية لانفارق الجواهر البتة ولاتوجد دونها ولاتتوهم الجواهر عاربة عنها والاخر تتعاقب أنواعه وأشخاصه على لجواهر كانتقال الشيء عن نثليث الى تربيع ونحو ذلك فصح انها عرض بلا شك وبالله تعالىالتوفيق وأما العقلفلاخلاف بين أحد له عقل سلم فى انه عرض محمول في النفس وكيفية برمان ذلك انهيقبل الاشد والاضعف فنقول عقل أقوى من عقل وأضعف من عقل ولهضد وهوالحمق ولاخلاف فالجواهر انها لاضد لها وانما التضاد في بعضالكيفيات فقط وقداعترض في هذا بعض من يدعى له علم الفلسفة فقال ليس فىالعقلضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه فقلت الذى ذكركي هذا البحث ان هذه ' سفسطة وجهل لوجازله هذا التخليط لجاز لغيره ان يقول ليس للعلم ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه ولا لثىء من الكيفيات ضد و لكن لوجودها ضد وهوعدمها فيبطل التضاد من جميع الكيفيات وهذا كلام بعلم فسأده بضرورة العقل ولافرق بين وجود الضد للعقل وبين وجوده للعلم و لسائر الكيفيات وهي باب واحدكله وانما هيصفات متعاقبة كلها موجودة فالمقل موجود ثم يعقبه الحمق وهو موجودكما أن العلم موجود ويعقبه الجهل وكما ان النجدة موجودة ويعقبها الجبن وهو موجود وهذا أمر لايخفي على من له أقل تميز وكذلك الجواهر لا تقبل الاشد والاضعف في ذواتها وهذا أيضاً قول كل من لا أدني فهم من الاوابل والعقلءندجيعهم هوتميز الفضائل من الرذائل واستعمال الفضائل واجتناب الرذائل والتزام مايحسن به المغبة فى دار البقاء وعالم الجراء وحسن السياسة فيايلزم المرء في دار الدنيا وبهذا أيضا جاءت الرسل علمهم السلام قال الله عز وجل \* أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها \* وقال تعالى \* كذلك يبين الله لكم الايات لملكم تعقلون \* وقال تعالى \* أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم الاكالانعام بل هم أضل سبيلا \* وقال تعالى \* و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون \* وقال تعالى \*|

واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لايعلمون . وقال تعالى : أن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون \* فصح ان العقل هو الا يمــان وجميع الطاعات وقال تعالى عن الكفار \* وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير \* ومثل هـذا في الفرآن كثير فصح أن العقل فمل النفس وهو عرض محمول فيها وقوة مر قواها فهو عرض كيفية بلاشك وانما غلط من غلط في هـذا لا نه رأى لبعض الجهال المخلطين من الاوائل ان الـقل جوهر وان له فلمكا فعول على ذلك من لاءلم له وهمذا خطأ كما أوردنا وبالله تعالى التوفيق وأيضا فان لفظفة العقل عربية أتى بها المترجمون عبارة عن لفظة أخري يعبر بها في اليونانية أو في غيرها من اللغات عمايمبر بلفظة العقل عنه في اللغة العربية هذا مالاخفاء به عند أحدولفظة العقل في لغة العرب انماهي موضوعة لتمييز الاشياء واستعمال الفضائل فصح ضرورة الها معرة بها عن عرض وكان مدعى خلاف ذلك ردى. العقل عدم الحيا. مباهتا بلا شــَك و لفد قال بعض النوكي الجهال لوكان العقل عرضا لكانت الاجسام أشرف منه فقلت للذي أتانى بهذا وهلاللجوهر شرف الا باعراضه وهل شرف جوهر قط على جوهرالا بصفاته لابذاته مل يخفى هذا على أحدثم تلنا ويلزمهم هذا نفسه على قولهم السخيف فيالعلم والفضائل أنلابخا لفو ننافيانها اعراض فعلى مقدمتهمالسخيفة بجب أن تكون الاجسام كلها أشرف منها وهدذاكما ترى وأما الهيولى فهو الجسم نفسه الحامل لاعراضه كلها وانمسا أفردته الاوائل بهذا الاسم اذ تكلموا عليه مفردا فىالسكلام عليه عن سائر أعراضه كلها من الصورة وغيرها مفصولا في السكلام عليه خاصة عن اعراضه وان كان لاسبيل الى أن يوجد خاليا عن أعراصة ولا متعريا منها أصلاولا يتوهم وجود. كذلك ولايتشكل فالنفس ولايتمثل ذلك أصلابل هو محال ممتنع جملة كما ان الانسان الكلي وجميع الاجناس والانواع ليس شيء منها غير اشخاصه فقط فهي الاجسام باعيانها انكان النوع نوع أجسام وهي أشخاص الآءراض انكان النوع نوع أعراض ولامز يدلان قولنا الانسان الكلَّى يَزَيد النوع انمـا معناه أشخاص الناس فقط لا أشياء آخر وقولنا الحمرة العكلية انمـا معناه أشخاص الحمرة حيث وجدت فقط فبطل بهذا تقدير من ظن من اهل الجهل ان الجنس والنوع والفصل جواهر لاأجسام وبالله تعالى التوفيق لكن الاوائل سمتها وسمت الصفات الاوليات الذاتيات جوهريات لاجواهر وهذا صحيح لانها منسو بة الى الجواهر لملازمتها لها وانها لانفارقها البتة ولايتوهم مفارقتها لها وبإنقه تمالى التوفيق فبطل قولهم فىالخلاوالمدة والصورة والعقلوالهيولى والحمد لله رب العالمين واما البارى تعالى فقد أخطأ من ساه جوهرا من المجسمة ومن النصارى لان لفظة الجوهر لفظة عربيةومن اثبت الله عز وجل ففرض عليه اذا قرآنه خالقه والاهه ومالك أمره الايقدم عليه فيشيء الابعهد منه تعالى والا يخبر عنه الابعلم متيقن ولا علم ههنا الا مااخبر به عز وجل نقط فصح يقينا ان تسمية اللهعزوجل جوهرا والاخبار عنه بانه جوهر حكم عليه تعالى بغير عهد منه واخبار عنه تعالى بالكذب الذي لم يخبر قط تعالى به عن نفسه ولا سمى به نفسه وهذا اقدام لمياتنا قط به برهان باباحته وايضا فان الجوهر حامل لاعراض ولوكان البارى تعالى حاملا لعرض لكان مركبا عنذاته واعراضه وهذا باطل واما النصارى فليس لهم ان يتصوروا على اللغة العربية فيصرفوهاعن موضعها فبطل ان یکون تعالی جوهرا لبراء ته عنحد الجواهر و بطل ان یسمی جوهر الان تعالی لم یسمی نفسه به وبالله تعالى التوفيق فبطل قول منسمىالله تعالى جوهراواخبر عنه انه تعالى جوهرولله تعالى الحمد فلم يبق الاالنفس والجزء الذى لا يتجزأ ونحن انشاء الله تمالى نتكلم فيها كلاما مبينا ولاحول ولاقوة الابالله العظيم

(قال أبو محد) اختلف الناس فى النفس فذكر عن أبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم انكار النفس جلة وقال لاأعرف الاماشاهدته بحواسى وقال جالينوس وأبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف النفس عرض من الاعراض ثم اختلفا فقال جالينوس هى مزاج بحتمع متولد من تركيب اخلاط الجسد وقال أبو الهذيل هي عوض كسائر أعراض الجسم وقالت طائفة النفس هى النسيم الداخل الخارج بالتنفس فهى النفس قالوا والروح عرض وهو الحياة فهوغير النفس وهذا قول الباقلانى ومن انبعه من الاشعرية وقالت طائفة النفس جوهر ليست جسما ولا عرضا ولا لها طول ولا عرض ولا محمى ولا هى فى مكان ولا تعجزاً وانها هى النمالة المدبرة وهى الانسان وهوقول بعض الاوائل وبه يقول معمر بن عمرو العطار أحد شيوخ المعتزلة وذهب سائر أهل الاسلام والملل المقرة بالمعاد الى ان النفس جسم طويل عريض عميتى ذات مكان عاقلة مميزة مصرفة للجسد

(قال أبوعمد) وبهذا نقول والنفس والروح أمهان مترادفان لمسمى واحد ومعناها واحد

(قال أبو محمد) اماقول أبى بكر ابن كيسان قانه يبطله النص و برهان العقل أما النص فيقول الله تعالى \* ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا يدبهم اخرجوا أنفسكم اليوم الا ية \* فصح ان النفس موجودة و انها غير الجسد وانها الخارجة عند الموت

(قالأ بو محمد) واما البرهان العقلي فاننائري المرء اذا أراد تصفية عقله وتصحيح رأيه اوفك مسالة عويصة عكس ذهنه وافرد نفسه عن حواسها الجسدية وترك استعال الجسد جملة وتبرأ منه حتى انه لايري من بحضرته ولا يسمع مايقال أمامه فحينئذ يكون رأيه وفكره اصنى ماكان فصح ان الفكر والذكر ليسا للجسد المتخلي منه عندارادتهما وأيضا فالذى يراهالنائم بمايخرج حقا على وجهه وليس ذلك الاأذا تخلت النفس عن الجسد فبتي الجسد كجسد الميت ونجده حينئذ يرى في الرؤيا وبسمع ويتكلم ويذكر وقد بطل عمل بصره الجسدي وعمل أذنيه الجسدى وعمل ذوقه الجسدى وكلام لسانه الجسدى فصح يقينا أن العقل المبصر السامم المتكلم الحساس الذائق هوشي وغير الجسد فصح أن المسمى نفسا أذلاشيء غير ذلك وكذلك ماتنخيله نفس الاعمى والغائب عن الشيء مماقد رآه قبلذلك فيتمثله ويراه في نفسه كاهو فصحيقينا انهمنا متمثلا مدركا غيرالجسداذلاأثر للجسد ولاللحواس فرشيء مماذكرنا البتة ومنها انك ترى المريد يريد بعض الامور بنشاط فاذا اعترضه عارض ماكسل والجسم بحسبه كماكان لم يتغير منه شيء فعلمنا ان ههنا مريدا للاشياء غيرالجسد ومنها أخلاقالنفس من الحلم والصبر والحسد والعقل والطيش والخرق والنزق والعلم والبلادة وكل هذا ليس لشىء من أعضاء الجسد فاذ لاشك في ذلك فانما هو كله للنفس المديرة للجسد ومنها مايري من بعض الحصرين عمن قد ضبعف جسده وفسدت بنيته وتراه حينئذا جدماكان ذهنا وأصحماكان تميزا وأفضل طبيعة وأبعدعن كل لغو وأنطق بكلحكمة وأصحهم نظرا وجسده حينئذ في غاية الفساد وبطلان القوى فصح أن المدرك للامور المدير للجسد الفعال المميزالجي هوشي عير الجسدوهو الذي يسمى نفسا وصحان الجسدمؤ دللنفس وانها مذحلت في الجسد كانها وقعت في طين مخمر فانساها شغلها بهاكلا سلف لهاوأ يضافلوكان الفعل للجسد لكان فعلمعنما دياوحيا ته متصلة فى حال نومه و موته ويحن نرى الجسد حينئذ صحيحا سالمالم ينتقض منه شيءمن أعضائه وقد بطلت أفعاله كلها جملة فصح ان الفعل والتمييز انماكان لمنيرالجسدوهوالنفس المفارقة وازالفعال الذاكر تدبإينه وتبرأ منهوأ يضافا ننائرى أعضاء الجسد تذهب عضوا عضوابالفطع والفساد والقوى باقية بحسبها والاعضاءقد ذهبت وفسدت وتجد الذهن والتدبير والعقل وقوى النفس باقية أوفرماكان فصح ضرورة انالفعال العالمالذا كرالمديرالمر يدهوغيرا لجسدكما ذكرنا وانالجسد

موات فبطل قول ابن كيسان والحمد للدرب العالمين وأماقول من قال أنها مزاج كما قال جا لينوس فان كل ماذكر نا مما أبطلنا به قول أبي بكو بن كيسان فانه ببطل أيضا قول جالينوس وأيضاً فان المناصر الاربعة التي منها تركب الجسد وهي التراب والماء والهواء والنار فانهاكلها موات بطبعها ومن الباطل المستنع والمحال الذى لايجوزالبتة أنجتمهموات ومواتوموات وموات فيقوم منهاحى وكذلك عالأن تجتمع بوارد فيقوم منها حار أوحوار نيجتمع منها بارد أوحى وحىوحى فيقوم منها موات فبطل أن تكون النفسمزاجأ وبالله تعالى التوفيق وأما قول من قال انهاعرض فقط وقول من قال انما النفس النسيم الداخل و الخارج من المواء وانالروح هو عرضوهوالحياة فان كلى هذينالقولين يبطلان بكلماذكرنا ابطلال قولالاصم ا بن كيسان وأيضا فازأهلهذين القولين ينتمون الى الاسلام والقرآن يبطل قولهم نصا قال الله تعالى ( الله بترفى الانفسحين مونها والتي لم نمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يرسل الاخرى الى أجل مسمى) فصح ضرورة أنالانفس غيرالاجساد وانالانفس هي المتوفاة فىالنوم والموت ثم ترد عنداليقظة وتمسك عندالموت وليس هذا التوفي للاجساد أصلا وبيقين بدرى كلذى حسسلم انالعرض لايمكن أن يتوفى فيفارق الجسم الحامل له ويبقى كذلك ثميرد بعضه ويمسك بعضه هذا مالايكون ولايجوز لان العرض يبطل بمزايلته الحاملله وكذلك لايمكن أنبظن ذومسكة منعقل انالهواء الخارج والداخل هوالمتوفى عندالنوم وكيف ذلك وهو باق في حال النوم كما كان في حال اليقظة ولا فرق وكذلك قوله تمالى (والملائكة باسطوا أيديهمأ خرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ) فانه لايمكن أن يعذب العرض ولا الهواء وأيضا فان الله عز وجل يقول ( واذ أخذ ر بك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم أاست بربكم قالوا بني) الآية

(قال أبوجد) فهذة آية ترفع الاشكال جلة وتبين ان النفس غير الجسد و انما هى العاقلة المخاطبة المكلفة لا نه لايشك ذوحسسلم في أن الاجساد حين أخذ الله عليها هذا العهد كانت مبددة في التراب والماء والهواء والنار ونص الآية يقتضى ما قلنا فكيف وفيها نص ان الاشهاد انما وقع على النفوس وما أدرى كف تنشر حنفس مسلم بخلاف هذه النصوص وكذلك أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى عند سماء الدنيا ليلة أسرى به عن يمين آدم وعن يساره نسم بنية فاهل السعادة عن يمينه وأهل الشقاوة عن يساره عليه السلام ومن الباطل ان تكون الاعراض باقية هنالك أو ان يكون النسيم هنالك وهو هو اء متردد في الهواء

(قال أبوعمد) ولوكان ماقاله أبو الهذيل والباقلانى ومن قلدها حقا لكان الانسان يبدل فى كل ساعة الف الف روح وأزيد من ثلاث مائة الف نفس لان العرض عندهم لا يبقى وقتين بل يفنى و يتجدد عندهم أبداً فروح كل حى على قولهم فى كل وقت غير روحه التى كانت قبل ذلك و هكذا تتندل أرواح الناس عندهم بالخطاب وكذلك بيقين يشاهد كل أحد ان الهواء الداخل بالتنفس ثم يخرج هو غير الهواء الداخل بالتنفس الثاني فالانسان يبدل على قول الاشعرية أنفسا كثيرة في كل وقت و نفسه الان غير نفسه آنفا وهذا حمق لا خفاء به فبطل قول الفريقين بنص القرآن والسنة والاجماع والمشاهدة والمعقول والحمد قد رب العالمين هذا مع تعربهما من الدايل جملة وانها دعوى فقط وما كان هكذا فهو باطل وقد صرح الباقلاني عندذ كره لما يعترض فى أرواح الشهداء وأرواح آل فرعون فقال هذا يخرج على وجهين بان يوضع عرض الحياة فى أقل جزء من اجزاء الجسم وقال بعض من شاهدناه منهم توضع الحياة فى عجب الذنب واحتج بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم ياكله التراب الا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وفي رولية منه خلق وفيه يركب

وقال أبو مجد كه وهذا تمويه من المحتج بهذا الخبر لانه ليس فى الحديث لانص ولادليل ولا اشارة يمكن ان يتاول على ان عجب الذنب يحيا وانما فى الحديث ان عجب الذنب لاياكله الترابوانه من خلق الجسد وفيه يركب فقط فظهر تمويه هذا القائل وضعفه والحمد لله رب العالمين قال الباقلانى واما ان خلق لنلك الحياة جسد آخر فلا

﴿ قَالَ أَبِو عِلَى ﴾ وهـذا مـذهب أصحاب التناسخ بلا مؤ ونة واحنج لذلك بالحـديث الما أور أن نسمة المؤمن طـير يعلف من تمار الجنة وياوى الى قناديل تحت العرش وفي بعضها أنها في حواصل طبر خضر

وقال أبو عمد كه ولاحجة لهم في هذا اغبر لان معني قوله عليه السلام طائر يعلف هو على ظاهره لا على ظن أهل الجهل وأنما أخبر عليه السلام أن نسمة المؤمن طائر بمعني أنها تطير في الجنة فقط لا أنها تنسخ في صور طير فان قيل أن النسمة مؤنثه قلنا قد صح عن عربي فصيح أنه قال أتتك كتابي فاستخففت بها فقيل له أتؤنث الكتاب فقال أوليس صحيفة وكذلك النسمة روح فتذكر لذلك وأما الزيادة التي فيها أبها في حواصل طير خضر فانها صفة تلك القناديل التي تاوى اليها والحديثان مما حديث واحد وخبر واحد

وقال ابو محمد كله ولم يخصل من هذين الوجهين الفاسدين الاعلى دعوى كاذبة بلا دليل يشبه الهزل أوعى كفر بجرد في المصير الى قول أصحاب التناسخ وعلى تحريف الحديث عن وجهه ونبوذ بالله من الخدلان فبطل هذان القولان والحمد للهرب العالمين وأماقول من قال ان النفس جوهر لاجسم من الاوائل ومعمر وأصحابه فانهم موهوا باشياء اقناعيات فوجب ايرادها ونقضها ليظهر البرهان على وجه الانصاف للخصم وبالله تعالى التوفيق

(قال أبو محمد) قالوا لو كانت النفس جسما لكان بين تجريك الحرك رجله و بين اراد ته تحريكها زمان على قدر حركة الجسم و ثقله ادا النفس هي الحركة للجسد و المريدة لحركته قالوا فلوكان المحرك للرجل جسما لكان لا يخلو امال يكون حاصلا في هذه الاعضاء واما جائيا اليها قان كان جائيا اليها احتاج الحمدة ولا بدوان كان حاصلا فيها فنحن اذا قطعنا تلك العصبة التي بها تكون الحركة لم يتى منها فى العضو الذى كان يتحرك شيء أصلا فلوكان دلك المحرك حاصلا فيه لبقي منه شيء في ذلك العضو

(قال أبو عمد) وهذا لأمعنى له لان النفسلا تخلو من أحد ثلاثة أوجه لارابع لها اما أن تكون مجلة لجميع الجسد من خارج كالتوب وأما أن تكون متخلة مجميعه من داخل كالماء فى المدرة وأماأن تكون في مكان واحدمن الجسدوهو القلب أو الدماغ و تكون قواها منبئة في جميع الجسد فاى هذه الوجوه كان فتحر يكها لما يريد عمر يكه من الجسد يكون مع ارادتها لذلك بلازمان كادراك البصر لما يلاقى فى البعد بلا زمان و اذا قطعت العصبة لم ينقطع ما كان من جسم النفس مخللالذلك العضو أن كانت متخللة لجميع الجسد من داخل أو مجللة له من خارج بل يفارق العضو الذى ببطل حسه فى الوقت و ينفصل عنه بلا زمال و تكون مفارقة المواء للا ناء الذى ملى ماء وأما أن كانت النفس ساكنة فى موضع و احد من الجسد نلايازم على هذا القسم ان يسلب من العضو المقطوع بل يكون فعلها حينئذ فى تحر يكها الاعضاء من الجديد و احد أن نعلم بعضها أو بكلها

(قال أبو محد) وهذاسة الفاسد نقسيمه والجواب وبالله تعالى التوفيق انها لا تعلم الا بكلها أو بعضها لا نكل

بسيط غير مركب من طبأ ثع شق فهو طبيعة واحدة وما كان طبيعة واحدة فقو ته في جميعاً بعاضه وفي بعض إبعاضه سواء كالنار تحرق بكلها و ببعضها ثم لا ندرى ما وجه هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال و لا ما وجه استدلا لهم منه على انها غير جسم ولو عكس عليهم في ابطال دعوام أنها جوهر لاجسم لما كان بينهم و بين السائل لهم بذلك فرق أصلا وقالوا ان من شان الجسم انك اذا زدت عليه جسما آخر زاد في كيته و ثقله قالوا فلوكانت النفس جسما ثم داخلت الجسم الظاهر لوجب أن يكون الجسد حينئذ أثقل منه دون النفس و تحن نجد الجسد اذا فارقته النفس أقل منه اذا كانت النفس فيه

(قال أبوعمد) وهذاشف فاسد ومقدمة باطلة كاذبة لانه ليس كل جسم كاذ كروا من أنه اذا زيد عليه جسم آخر كان أنفل منه وحده وانما يعرض هذا فى الاجسام التى تطلب المركز والوسط فقطيعنى التى في طبعها أن تتحرك سفلاوترسب من المائيات والارضيات وأما التى نتحرك بطبعها علوافلا يعرض ذلك فيها بل الامر بالضد واذا أضيف جسم منها الى جسم ثقيل خففه فانك ترى أنك لو نفخت زقا من جلد ثور أو جلد بعير لوأمكن حتى يمتلىء هو آثم وزنته فانك لا بجدعلى وزنه زيادة على مقداروزنه لوكان فارغا إصلا وكذلك ماصعد من الزقاق ولوأنه ورقة سوستة منفوخة ونجن تحسد الجنم العظيم الذى لوكان فارغا أصلا وكذلك ماصعد من الزقاق ولوأنه ورقة سوستة منفوخة ونجن تحسد الجنم العظيم الذى به خف وعام ولم يرسب وكذلك يستعمله العائمون لانه يرفعهم عن الماء و يمنعهم من الرسوب و هحذا النفس مع الجسد وهو باب واحد كلى لان النفس جسم علوى فلكى أخف من الهواء واطلب للعلو فهى تخفف الجسداذا كانت فيه فبطل تمويهم والحمد لله رب العالمين وقالوا ايضالوكانت النفس جسمالكانت ذات خاصية اماخفيفة وأما ثقيلة وأماحارة واماباردة واما لينة واماخشنة

وفال ابو محمد في نم مي خفيفة في غاية الخفة ذاكرة عاقلة مميزة حية هذه خواصها وحدودها التي بانت بها عن سائر الاجسام المركبات مع سائر اعراضها المحمولة فيها من الفضائل والردائل وأما الحرواليبس والبرد والرطوبة واللين والخشونة فانما هي من اعراص عناصر الاجرام التي دون الفلك خاصة ولكن هذه الاعراض المدكورة مؤثرة في النفس اللذة او الالم فهي منفعلة لكلماذكرنا وهذا يثبت انها جسم قالوا الما من كان الاجسام فكيفيانه محسوسة ومالم تكن كيفيانه محسوسة فايس بجسم وكيفيات النفس المهمي الفضائل والرذائل وهذان الجنسان من الكيفيات ليسا مجسوسين فالنفس ليست جسما

(قال ابو محمد) وهذا شغب فاسد ومقدمة كاذبة لان قولهم ان مالا نحس كيفياته فليس جسهادعوى كاذبة لا برهان عليها اصلا لاعقلى ولا حسى وما كان هكذا فهوقول ساقط مطروح لا يعجز عن مثله احد ولكنا لا نقنع بهذا دون ان نبطل هذه الدعوى ببرهان حسى ضرورى بعون الله تعالى وهو ان الفلك جسم وكيفيانه غير مجسوسة واما اللور اللازوردى الظاهر قائما يتولد فيما دونه من امتزاج بمض العناصر ووقوع خط البصر عليها وبرهان ذلك تبدل ذلك اللون بحسب العوارض المولدة له فحرة تراه أبيض صافى البياض ومرة ترى فيه حمرة ظاهرة فصح ان قولهم دعوى مجرده كاذبة وبالله تعالى التوفيق وايضا فان الجسم نتفاضل انواعه فى وقوع الحواس عليه فنه مايدرك لونه وطعمه وريحه ومنه مالايدرك منه الا المجسة فقط كالهواه ومنها النار فى عنصرها لا يقع عليها شى من الحواس اصلابو جدمن الوجوه وهى جسم عظيم المساحة عيط بالهواء كله فوجب من هذا ان الجسم كل مازاد لطافة وصفاء لم نقم عليه الحواس الاهى وهذا حكم النفس وما دون النفس فا كثره محسوس للنفس لاحس البتة الا للنفس ولا حساس الاهى وهذا حكم النفس وما دون النفس فا كثره محسوس للنفس ان يكون كل حساس محسوسا فسقط قوله مهى حساسة لامحسوسة ولم يجب قط لا بعقل ولا بحس ان يكون كل حساس محسوسا فسقط قوله مهى حساسة لاحسوسا فسقط قوله مهى حساس المتحدود النفس وما دون النفس فل كثره عسوسا فسقط قوله المهى حساسة لاحسوسا فسقط قوله مهى حساسة لاحسوسا فسقط قوله المهى المها في حساس المها في خورة على حساس المهم على ما دون النفس في المهم على ما دون النفس في المهم على ما دون النفس في على ما دون النفس في كورة على المهم المهم على ما دون النفس في على ما دون النفس في على المهم على ما دون النفس في على دون النفس في على المهم على ما دون النفس في على المهم على المهم المهم المهم على ما دون النفس في على المهم ا

جملة والحمد للهربالمالمان وقالوا انكل جسم فانهلا يخلوا من ان يقع تحتجميع الحواس او تحت بعضها والنفس لانقع تحت كل الحواس ولا تحت بعضها فالنفس ليست جسما

و الله المواد وكالنار في عنصرها وان ما عدم الرائحة لم بدرك بالله كالهواء والنار والحصى والزجاج وغيد ذلك كالهواء وكالنار في عنصرها وان ما عدم الرائحة لم بدرك باللهم كالهواء والنار والحصى والزجاج وماعدم المجسة لم بدرك باللمس كالهواء وماعدم الطعم لم يدرك باللمس كالهواء والنار والحصى والزجاج وماعدم المجسة لم يدرك باللمس كالهواء الساكن والنفس عادمة اللون والطعم والحسة والرائحة فلا تدرك بشيء من الحواس بل هي المدركة لكل هذه المدركات وهي الحساسة لكل هذه المحسوسة وانما تعرف! ثارها وبراهين عقلية وسائر الاجسام والاعراض محسوسة لاحساسة ولابد من حساس لهذه المحسوسات وبراهين عقلية وسائر الاجسام والاعراض عسوسة لاحساسة ولابد من حساس لهذه الحسوسات الفضائل والرزائل الملومة بالعقل كقبول سائر الاجرام الم بتعاقب عليها من الاعراض بالمقل والنفس وترضى وتعلم وتجهل وتحب وتكره و تذكر و تنسى و تنقل و تحل فبطل قول هؤلاء أن كل جسم فلا من أن يقع تحت الحواس أو تحت بعضها لانها دعوى لادليل عليها وكل دعوى عربت من دليل من من أن يقع تحت الحواس أو تحت بعضها لانها دعوى لادليل عليها وكل دعوى عربت من دليل فلى باطاة وقالواكل جسم فانه لا محالة بذمه المحول والعرض والممق والسطح والشكل والكم والكيف فان كانت النفس جسها فلا بد أن تكون هذه الكفيات فيها أو بكون بعضها فيها فاى الوجهين كان فهى فان كانت النفس جسها فلا بد أن تكون هذه الكفيات فيها أو بكون بعضها فيها فاى الوجهين كان فهى اذا محاط بها وهى مدركة بالحواس أو من بعضها ولا نرى الحواس تدركها فليست جسها فاذ الحاط بها وهى مدركة بالحواس أو من بعضها ولا نرى الحواس تدركها فليست جسها

﴿ قَالَ أَبُو مُحَدُّ ﴾ هذا كله صحيح وقضايا صادقة حاشا قضية واحدة ليست فيها وهي قولهم وهي مدركة من الحواس أو من بعضها فهذا هو الباطل المقحم بلا دلبل وسائر ذلك صحيح وهــذه القضية الفاسدة دعوى كاذبة وقد تقدم أيضا افسادنا لها آنها مع تعريهــا عن دليــل يصححها ونعم فالنفس جسم طويل عريض عميق ذات سطح وخط وشكل ومساحة وكيفية يحاط بهما ذات مكان وزمان لان هذه خواص الجسم ولا بد والمحب من قلة حياء من أقحم مع هذا فهى اذا مدركة بالحواس وهذا عين الباطل لان حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس لا يقع شىء منها لا على الطول ولا على العرض ولا على العمق ولا على السطح ولاعلى الشكل ولاعلى المساحة ولا على الكيفية ولا على الخط و آنما تقع حاسة البصر على اللون فقط فان كان فى شيء مما ذكر نا لون وقغت عليه حاسة البصر وعامت ذلك الملون بتوسط اللونوالا فلا وآنما تقع حاسة السمع على الصوت فان حدث في شيء مما ذكرنا صوت وتعت عليه حاسة السمع حينئذ وعلمت ذلك المصوت يتوسطه والا فلا وانما نقع حاسة الشم على الرائحة فإن كان في شيء مما ذكر نا رائحة وتعت عليها حينئذ حاسة الشم وعلمت حامل الرائحة بتوسط الرائحة والافلا وانكان لشيء مما ذكرنا طعم وقعت عليه حينئذ حاسة الذوق وعلمت المذوق بتوسط الطعم والا فلا وانكان في شيء نما ذكرنا محســـة وقعت عليها حاسة اللمس حينئذ وعلمت الملموس بتوسط المجسسة والا فلا وقالوا ان من خاصمة الجسم أن يقبل النجزى واذا جزى. خرج منه الجزء الصغير والسكبير ولم يكن الجزء الصغير كالجزء الكبير فلا يخلو حينئذ من أحد أمرين اما أن يكون كل جزء منها نفسا فيازم من ذلك أن لا تكون النفس نفسا واحدة بل تكون حينئذ أنفسا كثيرة مركة من أنفس واما أن لا يكون كل جزء منها نفسا فيلزم أن لا تكون كلها نفسا

(قالأ ومحمد) أماقولهم انخاصة الجسم احتالالتجزي فهوصدق والنفس محتملة للنجزى لانها جسم من الاجسام وأما قولهم ان الجزء الصغير ليس كالكبير فان كانوا تربدون المساحة فنبم وأمانى غيرذلك فلا وأما قولهم انها ان تجزأت فاما ان بكون كل حزء منها نفساً والزامهم من ذلك انها مركبة من أنفس فان القول الصحيح فيهذا انالنفس محتملة للتجزى بالقوة وانكان التجزى بانقسامها غير موجود بالفعل وهكذا الفول في الفلك والكواكب كل ذلك محتمل للتحزي بالقوة و لبس التجزي موجودا في شيء منها بالفعل وأما قولهم انها مركبة من أنفس فشغب فاسد لاننا قد قدمنا في غير موضع ان المعانى المختلفة والمسميات المتغايرة بجب أن يوقع على كل واحد منها اسم ببين به عن غيره والا فقد وقع الاشكال وبطل التفاهم وصرنا الى قول السوفسطائية المبطلة لحميع الحقائق ووجدنا العالم ينقسم قسمين أحدهما مؤلف من طبائع مختلفة فاصطلحنا على ان سمينا هذا القسم مركبا والتاني مؤلف من طبيعة وأحدة فاصطلحنا على أن سمينا هذا القسم بسيطا ليقع التفاهم فىالفرق بين هذبن القسمين ووجدنا القسمالاول لايقع على كلجزء من أجزائه اسم كله كالانسان الجزئ فانه متالف من أعضاء لا يسمى شيء منها انسانا كالعين والانف واليد وسائرأ عضائه التى لا يسمى عضومنها على انفراده انسانا فاذا تالفت سمى المتالف منها انسانا ووجدنا القسم الثاني يقع على كل جزء من أجزائه اسم كله كالارض والماء والحواء والنار وكالفلك فكل جزء من النار أار وكل جزء من الماء ماء وكل جزء من الهواء هواء وكل جزء من الفلك فهو فلك وكل حزء من النفس نفس وليس ذلك موجبا ان تكون الارض مؤلفة من أرضين ولاأن بكون الهواء مؤلفا من أهوية ولاأن يكون الفلك مؤلفا من أفلاك ولا أن تكون النفس مؤلفة من أنفس وحتى لوتيل ذلك بمنى أن كل بعض منها يسمى نفسا وكل بعض من الفلك يسمى فلكا في كان يكون في ذلك مايعترض به على أنها جسم كسائر الاجسام التي ذكرنا وبالله تعالى التوفيق وقالوا أيضا طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك والنفس متحركة فانكات هذه الحركة التي فيها من قبل البارى تمالى فقدوجدنا لماحركات فاسدة فكيف يضاف ذلك الى البارى تعالى

(قال أبو محمد) وهذا الكلام في غاية الفساد والهجنة ولقد كان بنبغي لمن ينتسب الى العلم ان كان يدري مقدار سقوط هذه الاعتراضات وسخفها أن يصون نفسه عن الاعتراض بها لرذالتها فكان الاولى به ان يتعلم قبل ان يتكلم قاما قوله ان طبع ذات الجسم ان تكون غير متحركة فقول ظاهر الكذب والمجاهرة لان للافلاك والكواكب اجساما وطبعها الحركة الدايمة المنصلة أبدا الى ان يحيلها خالقها عن ذلك يوم القيامة وان للعناصر دون الفلك اجساما وطبعها الحركة الى مقرها والسكون في مقرها وأما النفس فلانها حية كان طبعها السكون الاختياري والحركة الاختيارية حينا وحينا هذا كله لا يجهله أحد به ذوق وأما قرلم مان لها حركات ردية فكيف تضاف الى الباري تمالى فانماكان بعض حركات النفس رديا بمخالفة النفس أمر باريها في تلك الحركات وانما أضيفت الى الباري تمالى لا نه خلقها فقط على قولنا أولانه تمالى خلق نلك القوى التي بها كانت تلك الحركات فسقط الزامهم الفاسد والحديثة رب العالمين رقالوا ايضا ان الاجسام في طبعها الاستحالة والتغير واحمال الانقسام أبدا بلاغاية ليس شيء منها الا مكذا أبدا فهي محتاجة الى من ربطها و يحلها فيلزم من ذلك أن محتاج الى نفس أخرى والاخرى الى أخرى والاخرى والاخرى والاخرى والاخرى كذلك الى مالا نهاية له وما لا نهاية له باطل

(قال أبر محمد) هذا أفسد من كل قول سبق من تشغيبا تهم لان مقدمته مفشوشة فاسدة كاذبة أماقو لهم

ان الاجسام في طبعها الاستحالة والتغير على الاطلاق كذب لان الفلك جسم لا يقبل الاستحالة وأعاتجب الاستحالة والتغيير فىالاجسام المركبة منطبائم شتى بخلعها كيفيانها ولباسها كيفيات أخرىء وبانحلالها الى عناصرها هكذا مدة ما أيضا ثم تنقى غبر منحلة ولامستحيلة وأما النفس فانها تقبل الاستحالة والتغيير فىأعراضها فيتغير ويستحيل من علم الىجهل ومنجهل الىعلم ومنحرص الى قناعة ومن بخل الىجود ومن رحمة الىقسوة ومن لذة الىألم هذا كله موجود محسوس وأما ان تستحيل في ذاتها فتصير ليست نفسأ فلا وهذا الكوكب هوجسم ولا يصيرغير كوكب والفلك لايصير غير فلك وأما قوله انالاجسام محتاجة الى مايشدها و ير بطها و يمسكها فصحيح وأما قوله انالنفس هيالفاعلة لذلك فكذب ردعوى بلادليل عليها اقناعي ولا برهاني بلهو تمويه مدلس بيجوز باطله على أهل الغفلة وهكذا قول الدهرية ولبس كذلك بلالنفس من جملة الاجسام المحتاجة الى ما يمسكها وبشدها ويقيمها وحاجتها الى ذلك كحاجة سائر الاجسام التي في العالم ولا فرق والفاعل لكل ذلك في النفس وفي سائر الاجسام والممسك لها والحافظ لجميمها والمحيل استحال منها فهوالمبدى للنفس ولكلمافىالعالم منجسم أوعرض والمتمم لكل ذلك هوالله الخالق البارى المصور عز وجل فبعض أمسكما بطبائعهاالق خلقها فبُها وصرفها فضبطها لما هي فيه وبمضأمسكها لرباطات ظاهرة كالعصب والعروق والجلود لافاعل لشيء منذلك دونالله تعالى وقد قدمنا البراهين على كلذلك في صدر كتابنا هذا فاغنى عن ترداده والحمد تقدرب العالمين \* وقالوا أيضا كل جسم فهو اما ذونفس واما لاذونفس فان كانتالنفس جسما فهي متنفسة اي ذات نفش واما لامتنفسة اى لاذات نفس فانكانت لامتنفسة فهذا خطا لانه يجب منذلك ان تكونالنفس لا نفسا وانكانت متنفسة ايذات نفس فهي عتاجة الى نفس وتلك النفس الى أخرى والاخرى الى أخرى وهذا نوجب مالا نباية له وما لا نهاية له باطل

(قال أو محد) هذه مقدمة صحيحة ركبوا عليها نتيجة فاسدة ليست منتجة على تلك المقدمة وأما قولهم ان كل جسم فهو اما ذونفس واما لاذونفس فصحيح وأماقولهم ان النفس ان كانت غير متنفسة وجب منذلك أن تكون النفس لانفسا فشغب فاسد بارد لا يلزم لان معنى القول بان الجسم ذونفس انما هو ان بعض الاجسام أضيفت اليه نفس حية حساسة متحركة بارادة مدبرة لذلك الجسم الذى استضافت اليه ومعنى القول بان هذا الجسم غير ذى نفس انما هو انه لم يستضف اليه نفس فا لنفس الحية هى المتحركة المدبرة وهى غير محتاجة الى جسم مدبر لها ولا عرك لها فلم يجب ان يحتاج الى نفس ولا ان تكون ليست نفسا ولا فرق بنهم فى قولهم هذا و بين من قال ان الجسم يحتاج الى جسم كا قالوا انه يجب ان تحتاج النفس وهذا كان الحسم وجهل الى نفس أوقال بجب ان بكون الخسم لا جسم الحين النفس وهذا كان الجسم نفسا

(قال أبوعمد) وهذا من الجهل المفرط المظلم ولو كان القائل هذا الجنون أقل علم بحدود الكلام لم بأت بهذه الغثانة لان الموجبة الكلية لا تنعكس البتة انعكاسا مطرداً الا موجبة مجزئية لاكلية وكلامهم هذا بمنزلة من قال لما كان الانسان جسما وجب أن يكون الجسم انسانا ولما كان الكلب جسما وجب أن يكون الجسم كلبا وهذا غاية الحمق والقحة لكن صواب القول في هذا ان يقول لما كانت النقس جسما كان بعض الاجسام نفسا ولما كان الكلب جسما وجب أن يكون بعض الاجسام كلبا وهذا هو العكس الصحيح المطرد اطرادا صحيحا أبدا وبالله تعالى التوفيق وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فهي بعض الاجسام واذا كانت كذلك فعكلية الاجسام أعظم مساحة منها فيجب أن تكون أشرف منها

وقال آبو محد كه عن عدم الحياء والعقل لم ببال بما نطق به لسانه وهذه قضية في غابة الحمق لانها توجب ان الشرف انماهو بعظم الاجسام وكثرة المساحة ولوكان كذلك لكانت القضية والبلية وكان الحمار والبغل وكدس العذرة أشرف من الانسان المنباء والفيلسوف لان كل ذلك أعظم مساحة منه ولكانت الفرلة أشرف من اللؤلؤة وأف لكل أشرف من الظوالية أشرف من اللؤلؤة وأف لكل علم ادى الحمثل هذا نعم فان كثيرا من الاجسام أعظم مساحة من النفس وليس ذلك موجبا أنها أشرف عنها مع ان النفس الرذلة المضربة عما أوجبه التميز وعن طاعة ربها الى المكفر به فكل شيء في العالم اشرف منها و نعوذ بالله من الخذلان وقالوا ان كانت النفس جسها آخر مع الجسم فالجسم نفس وشيء آخر و اذا كان كذلك فالجسم أتم واذا كان أتم فهو أشرف

وقال أبوعملك وهذا جنون مردد لانه ليس بكثرة العدد يجب الفضل والشرف ولا بعموم اللفظ يجب الشرف بل قد بكون الاخلاق جملة شرف ولوكان ما قالوه لوجب ان تكون الاخلاق جملة شرف من الفضائل خاسة لان الاخلاق فضائل وشيء اخر فهي اتم فهي على جمله السخيف أشرف وهذا ما لا يقوله ذوعقل وهم يقرون ان النفس جوهر والجوهر نفس وجسم فالجوهر أشرف من الحي لا نه حي وشيء آخر وقد قالوا أن الحي يقع تحت النامي فيلزمهم ان النامي أشرف من الحي لا نه حي وشيء آخر وهذا تخليط وجماقة و نمو ذبالله من الوسواس وقالوا أيضاكل جسم يتفذى والنفس لا تتفذى فهي غير جسم وقال أبو محمل بها المنامي المسكر الجهل والسخف المنامي المسكر الجهل والسخف الخار سريع الافاقة وسكر الجهل والسخف بطيء الافاقة اتراهم اذ قالواكل اعظم من سكر الخمر لان سكر الخمر سريع الافاقة وسكر الجهل والسخف بطيء الافاقة اتراهم اذ قالواكل جسم فهو متفذ ألم يروا الماء والارض والهواء والكواكب والفلك وان كل هذه أجسام عظام لا تتفذى واثما يتفذي من الاجسام النوامي فقط وهي أجساد الحيوان السكان في الماء والكواكب والفلك والمائد والملك والملك والمائد كالمنافئ للماء والكواكب والفلك والمائد كالمنافئ للماء والكواكب والفلك والمائد كالمنافئ للماء والكواكب والفلك والملائد كالمنافئ للماء والكواكب والفلك والمائد والمائد والمائد كالمائد كالمائد كل دالم حركة وتحن لانرى للنفس حركة فبطل ان تكون جسا لكانت للماه حركة وتحن لانرى للنفس حركة فبطل ان تكون جسا

(قال أبوعمد) هذه دعوى كاذبة وقد تناقضوا أيضا فيها لانهم قدقالوا قبل هذا بنحو ورقة رفي بعض حجهم ان الاجسام غير متحركه والنفس متحركة وهنا قلبوا الامر فظهر جهلهم وضعف غقولهم وأما قولهم لا نرى لها حركة فمخرقة وليس كل ما لا يرى يجب ان ينكر اذا قام على صحته دليل و يلزمهم اذ أبطلوا حركة النفس لا يمرونها الا يبطلوا النفس جملة لا نهم أيضا لا يرونها ولا يسمعونها ولا يلمسونها ولايد ولا يذوقونها وحركة النفس معلومة بالبرهان وهوان الحركة قسان حركة المختيار وهي موجودة يتيناوليس الاضطرار هي حركة كل جسم غير النفس هذا ما لا يشك فيه فبقيت حركة الاختيار وهي موجودة يتيناوليس في المائمة متحرك بها حاشا النفس خلم وقد صح ان النفس متحركة فالنفس جسم فهذا هو معلومة بلاشك واذلا شك في أن كل متحرك فهو جسم وقد صح ان النفس متحركة فالنفس جسم فهذا هو البرهان الضروري النام الصحيح لا تلك الوساوس والاهذارو تحمدا لله على سبيل المجاورة و ولا يجوز سوى ذلك اذ النفس جسا لوجب ان يكون اتصالها بالجسم اماعلي سبيل المجاورة و اما على سبيل المحاورة و لا يجوز سوى ذلك اذ النفس جسا لوجب ان يكون اتصالها بالجسم الماعلي سبيل المحاورة و اما على سبيل المحاورة و لا يجوز سوى ذلك اذ لا يمكن ان يكون اتصال الجسمين الا بالمحاورة واما اتصال المداخلة فا تما هي العرض والعرض والحرض على ما بينا قبل وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فكيف يعرف الجسم بماسة أمغير مماسة والعرض على ما بينا قبل وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فكيف يعرف الجسم بماسة أمغير مماسة والعرض على ما بينا قبل وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فكيف يعرف الجسم بماسة أمغير مماسة والعرض على ما بيناقبل وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فكيف يعرف الجسم بماسة أمغير مماسة أله على ما بيناقبل وقالوا أيضا ان كانت النفس جسما فكيف يعرف الحبر المحركة والمورث والمور

والحس للنفس فقط فهى تعلم الاجسام كلها حاش النفس موات لاعلم لها ولاحس ولاتعلم شيئا وانما العلم والحس للنفس فقط فهى تعلم الاجسام والاعراض وخالق الاجسام والاعراض الذي هو خالقها ايضا بما فيها من صفة الفهم وطبيعة التمييز وقوة العلم التى وضعها فيها خالقها عز وجل وسؤالهم نارد وقالوا أيضا ان كل جسم بدا في نشوة وغاية ينتهى اليها وأجود ما يكون الجسم اذا انتهى الى غايته فاذا أخذ فى النقص ضعف وليست الانفس كذلك لا ننا نرى أنفس المعمرين أكثر ضياء وأنفذ فعلا ونجد أبدانهم اضعف من ابدان الاحداث فلو كانت النفس جسا لنقص فعلها بنقصان البدن فاذا كان هذا كما ذكرنا فليست النفس جسا

و قال ابو عمد و المادلة فاسدة الترتيب اما قولهم ان الجسم الجود ما يكون اذا انتهى الى غايته فخطا اذاقيل على العموم و المادلك فى النوامى فقطوفى الاشياء التى تستحيل استحالة ذبولية فقطكا الشجر واصناف أجساد الحيوان وللنبات واما الجبال والحجارة رالارض والبحار والهواء والماء والافلاك والسكوا كب فليس لهما غاية اذا بنغتها اخذت فى الانحطاط و المايستحيل بهض ما يستحيل من ذلك على سبيل التفت كحجر كسرته فانكسرولو ترك لبقى ولم يذبل ذبول الشجر والنبات وأجسام الحيوان وكذلك النفس لا تستحيل استحالة ذبول ولا استحالة تفتت وانما تستحيل اعراضها كما ذكرنا فقط ولا نماء له وكذلك الملائكة والفلك والكواكب والعناصر الاربعة لانماء لها وكل باق على هيئت التى حلقه الله تعالى عليها اذ خلق كل ذلك والنفس كذلك منتقلة من عالم الابتداء الى عالم الانتهاء الى عالم البرزح الى عالم الحساب الى عالم الجزاء فتخلد فيه أبدا بلانهاية وهي اذا تخلصت من رطوبات الجسد وكدره كانت أصفى نظرا وأصح علما كما كانت قبل جلولها فى الجسد نسال الله خيرذلك المنقلب بمنه آمين

وقال أبو محمد ﴾ هذا ما هو به من كل نطيحة ومتردية قد تقصيناه لهم و بينا ان كله فسادو حاقات و تقصيناه بالبراهين الضرورية والجمدية رب العالمين

(قال أبو محمد) فادا بطل كل ماشغب به من يقول أن النفس ليست جساوسقط هذا القول لتعريه عن الادلة جملة فنحن أن شاء الله تعالى نوضح بعون الله عز وجل وقوته البراهين الضرورية على أنها جسم و بالله تعالى نتايد وذلك بعد أن نبين بتاييد الله عز وجل شغبين يمكن أن يعترض بهماأن قال قائل أننمو النفس فان قلتم لاقلنا نحن نجدها ننشا من صغر ألى كبرو ترتبط بالجسد بالغذاء وأذا أنقطع الغذاء أنحلت عن الجسد وتجدها نسوء أخلاقها ويقل صبرها بعدم الفذاء فأذا تغذت اعتدلت أخلاقها وساحت

و قال أبو محمد كه لا تتغذى ولا تنمو اماعدم غذائها فالبرهان القائم انها ليست مركبة من الطبائع الاربع وانها بخسلاف الجسد هدا هو البرهان على انها لا نتغذى وهو ان ماتركب من العناصر الاربعة فسلا بدله من الغذاء ليستخلف ذلك الجسد أو تلك الشجرة آو ذلك النبات مر رطوبات ذلك الغذاء أو أرضياته مثل ما تحلل مر رطوباته بالهواء والحر وليست هذه صفة النفس اذ لو كانت لها هذه الصفة لكانت من الجسداو مثله ولوكانت من الجسد أو مثله لكانت مواتا كالجسد غدير حساسة فاذ قد بطل ان تكون مركبة من طبائع العناصر بطل ان تكون متغذية نامية واما ارتباطها بالجسد من اجهل الغذاء فهو امر لا يعرف كيفيته الا خالقها عز وجهل الذي هو مدبرها الاانه معلوم انه كذلك فقط وهو كطحن المعدة للغذاء لا يدرى كيف هو وغير ذلل

مما يوجد الله عز وجل يعلمه ومن البرهان على ان النفس لا تنفذى ولا تنمو ان البرهان قد قام على انها كانت قبل تركيب الجسد على آباد الدهور وانها باقية بعد انحلاله وليس هنالك فى ذينك العالمين غذا يولد نماء أصلا وأما ماظنوه من نشاتها من صغر الى كبر فخطا وانما هو عودة من النفس الى ذكرها الذى سقط عنها باول ارتباطها بالجسد فان سال سائل انموت النفس قلنا نعم لان الله تعالى نص على ذلك فقال ي كل نفس ذائقة الموت ي وهذا الموت انما هو فراقها للجسد فقط برهان دلك قول الله تعالى ي اخرجو أنفسكم اليوم تجز ونعذاب الهون ي وقوله تعالى ي كيف تمكفر وزبالله وكنتم أموانا فاحيا كم بميتكم ثم يحبيكم ي فصح ان الحياة المذكورة انما هى ضم الجسد الى النفس وهو تفخالروح فيه وأن الموت المذكور انما هو التفريق بين الجسد والنفس فقط وليس موت النفس ما يظنه اهسل الجهل وأهل الا لحاد من إنها تعدم جملة بل هى موجودة قائمة كما كانت قبل الموت وقبل الحياة الأولى ولا انها يذهب حسها وعلمها بل حسها بعد الموت أصح ماكان وعلمها أثم ماكان وحياتها التي الحيل وأهل الارادية بقية بحسبها أكمل ماكانت قط قال عزوجل \* وأن الدار الاخرة الى البرزخ حيث رآها رسول الله على الله عليه وسلم ليلة اسرى به عن لوكانوا يعلمون جرهي راجعة الى البرزخ حيث رآها رسول الله على الله عليه وسلم ليلة اسرى به عن المينة من آدم عليه السلام ومشئمته الى ان نجيا ثانية بالجم بينها و بين جسدها يوم القيامة وأما انفس الجن وسائر الحيوان فيت شاء الله تعالى ولاعلم لنا الاماعلمنا ولا يحل لاحد ان يقول بغير علم وبالله تعالى التي قبل الما التي قبل لاحد ان يقول بغير علم وبالله تعالى التوقيق

(قال أبو عمد ) فلنذكر الآن البراهين الضرورية على ان النفس جسم من الاجسام فمن الدليل على أن النفس جسم من الاجسام انقسامها على الاشخاص فنفس زيد غير نُفس عمرو فلوكانت النفس واحدة لاتنقسم على مايزعم الجاهلون الفائلون أنها جوهر لاجسم لوجب ضرورة انتكون نفسالحب هي نفس المبغض وهي نفس الحبوب وان تكون نفس الفاسق الجاهــل هي نفس الفاضل الحسكيم العالم ولكانت نفس الخائف هي نفس المخوف منه ونفس القاتل هي نفس المقتول وهذا حمق لاخفاءً به فصح انها نفوس كثيرة متغايرة الاماكن مختلفة الصفات حاملة لاعراضها فصح انها جسم بيقين لاشك فيه و برهان آخر هو ان العلم لاخلاف فى أنه من صفات النفس وخواصها لا مدخل للجسدةيه أصلا ولا حظ فلوكانت النفس جوهرا واحدالا تتجزي نفوسا لوجب ضرورة ان يكون علم كل أحـــد مستو يا لانفاضل فيه لان النفس على قولهم واحدة وهي العالمه فكان يجب ان يكون كلما علمه زيد يعلمه عمرو لان نفسها واحدة عندهم غير منقسمة ولامتجزئة فكانيلزم ولابدان يعلم جميع اهل الارض مايعلمه كل عالم في الدنيا لان نفسهم واحدة لاتنقسم وهي العالمه وهذا مالا انفكاك منه البتة فقد صبح بماذكرنا ضرورة ان نفس كل احد غيرنفس غيره وان انفس الناس أشخاص متغايرة تحت نوع نفس الانسان وان نفس الانسانالكلية نوع تحت جنس النفس الكلية التي يقع تحتها أنفس جميع الحيوانواذ هي أشخاص متفايرة ذات أمكنة متفايرة حاملة لصفات متفايرة فهي أجسام ولا يمكن غمير دلك البتة وبالله تمالى التوفيق وأيضا فائ العالم كله عسدود معروف اجسام واعراض ولامزيسه فمن ادعى ان همنا جوهرا ليس جسما ولا عرضا فقد ادعى مالا دليل عليه البتة ولا يتشكل في المقل ولا يمكن توهمه وما كان هكذا فهو باطل مقطوع على بطلانه و بالله تعالى التوفيق وأيضا فان النفس لا تخلو من أن تكون خارج الفلك أو داخل الفلك فان كانت خارج الفلك فهـذا باطل اذا قام البرهان على تناهي جرم العالم فايس وراء النهاية شيء ولو كان وراءها شيء لم تكن نهاية

فوجب ضرورة انه ليس خارج الفلك الذي هو نهاية العالم شيء لاخلاء ولاملاء وان كانت في الفلك فهي ضرورة أما ذات مكان وأما محولة في ذي مكان لانه ليس في العالم شيء غير هذين أصلا ومن ادعى ان في المالم شيئا ثالثا فقد ادعى المحال والباطل وما لا دليل له عليه وهذا لا يسجز عنه أحد وما كان هكذا فهو باطل بيقين وقد قام الدليل على أن النفس ليست عرضا لأنها عالمة حساسة والعرض ليس عالما ولا حساسا وصح انها حاملة لصفاتها لا محولة فاذهى حاملة متمكنة فهي جسم لا شك فيه اذ ليس الا جسم حامل أو عرض محمول وقد بطل ان تكون عرضا محمولا فهىجسم حامل وبالله تعالى التوفيق وأيضا فلانخلوالنفس من أن تكون واقعة تحت جنس أولا فإن كانت لا واقعة تحت جنس فهي خارجة عن المقولات وليس في المالم شيء خارج عنها ولا في الوجود شيء خارج عنها الا خالقها وحده لا شريك له وم لا يقولون بهذا بل يوقعونها تحت جنس الجوهر فاذ هي واقعة تحت جنس الجوهر فإنا نسالهم عن الجوهرالجامع للنفس وغيرها اله طبيعة أم لا فان قالوا لا وجب ان كل ما تحت الجوهرلا طبيعــة له وهذا باطل وم لا يقولون مهذا فان قالوا لا ندرى ما الطبيعة قلنا لهم اله صفة عمولة فيه لا يوجد دونها أم لافلابد من نعم وهذا هو معنى الطبيعة وأن قالوا بل له طبيعة وجب ضرورة أن يعطى كل ما تحته طبيعة لأن الاعلى يعطى لكل ما تحته اممه وحدوده عطاء صحيحا والنفس بحت الجوهر فالنفس ذات طبيعة بلاشك واذ صح ان لها طبيعة فكل ماله طبيعة فقد حصرته الطبيعة وما حصرته الطبيعة فهو ذو نهاية محدودوكل ذى نهاية فهواماحامل واما محمول والنفس بلا شك حاملة لاعراضها من الاضداد كالعلم والجهل والذكاء والبلادة والنجدة والحبين والمدل والجور والقسوة والرحمة وغير ذلك وكل حامل فذومكان وكل ذى مكان فهو جسم فالنفسجسم ضرورة وأيضا فكل ما كان واقسا تحت جنس فهو نوع من أنواع ذلك الجنس وكل نوع فهو مركب من جنسم الا على العام له من أنواعه ومركب أيضا مع ذلك من فصله الخاص به المميز له من سائر الانواع الواقمة همه تحت جنس واحد فانه موضوع وهوجنسه القابل لصورته وصورة غيره وله محول وهوصورته التي خصته دون غيره فهو ذو موضوع ومجول فهو مركب والنفس نوع للجوهر فهي مركبة من موضوع ومحمول وهى قائمة بنفسها فهى جسم ولابد

وقال أبو محمد في وهذه براهين ضرورية حسية عقلية لا محيد عنها و بالله تعالى التوفيق وهذا قول جماعة من الاوائل ولم يقل ارسطاطاليس ان النفس ليست جسما على ما ظنه أهل الجهل وانما ننى أن تكون جسما كدرا وهو الذى لا يليق بكل ذى علم سواه ثم لو صبح انه قالها لمكانت وهلة ودعوى لا برهان عليها وخطا لا يجب اتباعه عليه وهو يقول فى مواضع من كتبه اختلف أفلاطون والحق وكلاهما الينا حبيب غير الحق أحب الينا واذا جاز أن يختلف أفلاطون والحق فغير نكير ولا بديع أن يختلف ارسطاطاليس والحق وماعصم انسان من الخطافكيف وماصح قطانه قاله

﴿ قَالَ أَبُو عَمْدَ ﴾ أنما قال أن النفس جوهر لا جسم من ذهب الى أنها هي الخالقة لما دون الله تمالى على ما ذهب اليه بعض الصابئين ومن كني بها عن الله تمالى

﴿ قَالَ أَ وَحَمَدَ ﴾ وكلا القولين سخف وباطل لان النفس والعقل لفظتان من لغة العرب موضوعتان فيهما لمعنيين مختلفين فاحالتهما عن موضوعهما في اللغة سفسطة وجهل وقلة حياء وتلبيس وتدليس

 ان النفس هي الفعالة الكاسبة المجزية المخطئة \*وقال تعالى \* ان النفس لا مارة بالسوه \*وقال تعالى \* ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب \*وقال تعالى \* ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احياء ولكن لا تشعر ون \*وقال تعالى \* ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموا تا بل احياء عندر بهم يرزقون فرحين عا آتام القمن فضله \*فصح ان الانفس منها ما يعرض على النار قبل يوم الثيامة فيعذب ومنها ما يعرزق و ينعم فرحاو بكون هسرورا قبل يوم القيامة ولاشك ان اجساد آل فرعون واجساد المقتولين في سبيل الله قد تقطمت او صالها والكنها السباع والطير وحيوان الماء فصح ان الانفس منقولة من مكان المي مكان ولاشك في ان المرض لا يلقى العذاب ولا يحس فليست عرضاو صح انها تنتقل في الاماكن قائمة بنفسها وهذه صفة الجسم لاصفة الجوهر عند القائل به قصح ضرورة انها جسم واما من السنن فقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة وقوله صلي الله عليه وسلم ان نفس المؤمن اذا فبضت عرجها الى السباء الدنيا عن يمين آدم ويسار ، فصح ان الانفس المؤمن اذا فبضت عرجها الى السباء وقعل بها كذا و فعل من المؤمن اذا فبض المباد منقولة بعد خروجها الاجسام ضرورة وامامن الاجماع فلاخلاف بين احدمن اهل الاسلام في ان انفس المباد منقولة بعد خروجها عن الإجساد الى نميم الخرفهم ان الانفس تعدم الها المنفس أخرفهو كافر مشرك حلال الهموالمال بخرقه الاجماع ومخالفته القرآن والسنن و نعوذ المؤمن الخذلان

وقال ابو محد وقدد كرنافى بابعداب القبر ان الروح والنفس شى واحدومىنى قول الله تعالى و يسالونك عن الروح قل الروح قل الروح قل الروح والنفس شى واحدومى قول الله تمالى المراب من نطقه ثم من علقه ثم من مضغة ثم عظما ثم لحائم امشاجا وليس الروح كذلك وانما قال الله تعالى امرا له بالكون كن فكان فصح ان النفس والروح والنسمه اساء مترادفة لمعنى واحدوقد يقع الروح ايضاطي غير هذا فجبر يل عليه السلام الروح الامين والقرآن روح من عندالله و بالله تعالى التوفيق فقد بطل قولهم فى النفس وصح انها جسم ولم يبق الا الكلام فى الجزء الذى ادعوا انه لا يتجزى

(قال ابو محمد) ذهب جمهور المتكلمين الحان الاجسام تنحل الحاجزاء صغار لا يمكن البنة ان يكون لها جزء وان تلك الاجزاء جو اهرلا اجسام لهاوذهب النظام وكلمن يحسن القول من الاواثل الى انه لاجزء وان دق الاوهو يحتمل التجزى ابدا بلانها ية و انه ليس فى العالم جزؤ ولا يتجزء وان كل جزء انقسم الجسم اليه فهوجسم ايضا واندق ابدا

(قال ابو محمد) وعمدة القائلين بوجود الجزءالذى لا يتجزأ خسم مشاغب وكلهار اجمة بحول الله وقو ته عليهم ونحن ان شاء الله تمالى نذكرها كلها ونتقصي لهم كل ماهوا به ونرى بعون الله عز وجل بطلان جميمها بالبراهين الضرور يذنم نرى بالبراهين الصحاح صحة القول بان كل جزء فهو يتجزأ ابدا وانه ليس فى المالم جزؤ لا يتجزأ أصلاكا فعلنا بسائر الاقوال والحمد لله رب العالمين

(قال ابو محمد)فاول مشاغبهمان قالو ااخبرو نا اذا قطع الماشى المسافة التى مشى فيها فهل قطع ذا نهاية اوغير ذى نهاية فلا أعلى المائية فان قلم قطع ذا نهاية فهذا قولنا

و قال أبو عمد كم فتجوابنا و بالله تعالى التوفيق أن القوم أنوا من أحد وجهين أما أنهم لم يفهموا قولنا فتكلموا بجهل وهذا لا يرضاه ذوورع ولا ذو عقل ولاحياءواما أنهم لمسا عجزواعن معارضة الحق رجموا الى السكذب والمباهنة وهذه شر من الاولى وفي أحد هذين القسمين وجدناكل من ناظرناه منهم في هذه

المسالة وهكذا عرض لنا سواء مع المخالفين لنا في القياس المسدعين لتصحيحه فانهم أيضا أحد رجلين اما جاهل بقولنا فهو يقولنا مالانقولة ويتكلم فيغير مااختلنا فيه واما مكابر ينسب الينا مالا نقوله مباهتة وجراءة على الكذب وعجزا عن معارضة الحق من اننا ننكر اشتباء الاشياء واننا ننكر قضايا العقول واننا ننكر استواء حكم الشيئين فما اوجبه لهما ماأشتها فيه وهذا كله كذب علينا بل نقر بذلك كلهو نقول به وأنما ننكر أن نحكم في الدين لشيئين بتحريم أو أيحـاب أو تحليل من أجل أنهما اشتبها فيصفة من صفاتهما فهـذا هو الباطل البحت والحمد لله رب العالمين على عظم نعمه \* ونقول على هذا السؤال الذي سالونا عنه اننالم نرفع النهاية عن الاجسام كلها من طربق المساحة بل نثبتها ونمرفها ونقطع على ان كل جسم فله مساحة ابدا محدودة ولله الحمد وانما نفينا النهاية عن قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وأن دق واثبتنا قدرة الله تعالى على ذلك وهــذا هو شيء غــير المساحة ولم يتكلف القاطع بالمثي أو بالذرع او بالعمل قسمة ماقطع ولاتجزئته وآنما تكلف عملا او مشي فيمساحة معدودة بالميل او بالذراع والشبر أو الاصبع أوما اشبه ذلك وكل هــذاله نهاية ظاهرة وهــذا غير الذى نفينا وجود النهاية فيه فبطل الزامهم والحمد لله كثيرا ثم نعكس هــذا الاعتراض عليهم فنقول لهم و بالله تعالى التوفيق نحن القائلون بأن كل جسم فله طول وعرض وعمق وهو عتمل للانقسام والنجزى، وهذا هو اثبات النهاية لسكل جزء انقسم الجسم اليسه من طريق المساحة ضرورة وانتم تقولون ان الجسم ينقسم الى اجزاء ليس لشيءمنها عرض ولاطول ولاعمق ولا مساحـة ولايتحزأ وليست أجساما وان الجسم هو تلك الاجزاء نفسها ليس هو شيء غيرها اصلا وان تلك الاجزاء ليس لشيء منها مساحة فلزمكم ضرورة اذالجسم هو تلك الاجزاء وليست اجساما وإن الجسم هو تلك الاجزاء وليس هو غيرها وكل جزء من تلك الاجزاء لامساحة له ابت الجسم لامساحة له وهـ ذا امر يبطله العيان واذا لم تـكن له مساحة والمساحة هي النهاية فذرع الاجسام فلانهاية لما قطعه القاطع من الجسم على قولهم وهدذا باطل والاعتراض الثاني أن قالوا لابد أن يلي الجرم من الجرم الذّي يليه جزء ينقطع ذلك الجرم فيه قالوا وهــذا اقرار بجزء لايتجزأ

﴿ قال ابو محمد ﴾ وهذا تمو به فاسد لاننا لم ندفع النهاية من طريق المساحة بل نقول ان لكل جرم نهاية وسطحا ينقطع تماديه عنده وان الذي ينقطع به الجرم اذا جزى، فهو متناه محدود ولكنه محتمل للتجزى أيضا وكل ماجزى، فذلك الجزء وهو الذي يلي الجرم الملاصق له بنهايته من جهته التي لاقاء منها لاما ظنوا من أن احد الجرم جزء منه وهو وحده الملاصق للحرم الذي يلاصقه بل هو باطل بما ذكر نا لكن الجزء وهو الملاصق للجرم بسطحه فاذا جزى، كان الجزء الملاصق للجرم بسطحه هو الملاصق حينئذ بسطحه لاالذي خرعن ملاصقته وهكذا بداوالكلام في هذا كالكلام في الذي قبله ولا فرق والاعتراض الثالث ان قالوا هل الف اجزاء الجسم الا الله تعالى فلا بدمن نعم قالوا فهل يقدر الله على تفريق اجزاء حتى لا لاجزاء التجزى، أم لا يقدر على ذلك قالوا فان قلم اجزاء حتى لا يتجزأ

﴿ قَالَ أَبُو محمد ﴾ هـذا هو من اقوى شبهم التي شغبوا بها وهو حجة لنا عليهم والجواب اننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق ان سؤال مؤلك فاسد وكلام فاسد ولم تكن قط اجزاء العالم متفرقة ثم جمعها الله عز وجل ولا كانت له اجزاء مجتمعة ثم فرقهاالله عز وجل لكن الله عز وجل خلق العالم بكل ما فيه بان قال له كن فكان ذلك الجرم ثم ان الله تعالى فيه بان قال له كن فكان ذلك الجرم ثم ان الله تعالى

خلق جميع ما اراد جمعه من الاجرام التي خلقها مفترقة ثم جمها وخلق تفريق كل جرم هن الاجرامالني خلقها مجتمعة ثم فرقها فهذا هو الحق لا ذلك السؤال الفاسد الذي اجملنمو. واوهمتم به اهل الغفلة ان الله تعالى الف العالم من اجزاء خلقها متفرقة وهــذا باطل لانه دعوي بلا برهان عليها ولافرق بين من قال ان الله تمالى الف أجزاء العالم وكانت متفرقة و بين من قال بل الله تمالى فرق العالم اجزاء و انمــا كان جزأ واحدا وكلاها دعوى ساقطة لا برهان عليهالامن نص ولامن عقل بل القرآن جاء بما قلناه نصا قال تمالى. انما أمرنا لشيء اذا أردناه ان نقول له كن فيكون \* ولفظة شيء تقع على الجسموعلى العرض فصحانكل جسم صغر او كبر وكل عرض في جسم فأن الله تمالي آذا أراد خلقه قال له كن فسكان ولم يقل عز وجل قط انه الفكل جرء من أجزاء متفرقه فهذا هو الكذب على الله عز وجلحقافيطل ماظنوا انهم يلزموننا به ثم نقول لهم أن الله تعالى قادر على أن يخلق جسما لا ينقسمولكنه لم يُخلقه في بنية هذا العالمولايخلقه كا انه تعالىقادرعلى ان مخلق عرضاً قامًا بنفسه ولكنه تعالى لم يخلقه في بنية هذا العالم ولايخلفه لانهماممارتبه الله عز وجل محالاً في العقول والله تعالى قادر على كل ما يسال عنه لا نحاشي شيئًا منها الاانه تعالى لا يفعل كل ما يقدر عليه وأنما يغمل ما يشاء وما سبق في علمه أنه يفعلهفقط وبالله تمالىالتوفيق \* ثم نعطف هذاالسؤال نفسه عليهم فنقول لهم هل يقدر الله عز وجل على أن يقسم كل جزء و بنقسم كل قسم من أقسام الجسم ابدا بلا نهاية املا فان قالوا لايقدر على ذلك عجزوا ربهم حقا وكغروا وهو قولهم دون تأويل ولا الزام ولكنهم يحافون من أهل الاسلام فيملحون ضلالتهم باثبات الجزء الذي لا يتجزأ جملة \* وان قالوا انه تعالى قادر على ذلك صدقوا ورجعوا الى الحق الذي هو نفس قولنا وخلاف قولمم جملة ونحن لا ﴿ لَهُمْ قَطْ فَيُ انْ اجزاء طحين الدقبق لا يقدر مخلوق في العالم على تجزئة تلك الاجزاء وانها خالفنام فيان قلنا نحن انالله تعالى قادر علىما لا نقدر نحن عليه من ذلك وقالوا م بل هو غير قادر على ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علواكبيرا وقولهم في تناهي القدرة على قسمةالله تعالىالاجزاء هو الغول بأن الله تعالى يبلغ من الخلقالي مقدار ماثم لا يقدر على الزيادة عليه ويسقى حسيرا عاجزا تعالى الله عن هذا الكفرولمسرى ان أباالمزيل شيخ المشتين للحزر الذي لا يتجزأ ليحن الى هذا المذهب حنينا شديدا وقد صرح بان لمايقدر الله عليه كالا وآخرا لو خرج الى الفعل لم يكن الله تمالى قادرا بعده على تحر بكساكن ولا تسكير متحرك ولاعلى فعل شى ، أصلا ثم تدارك كفره فقال ولا يخرج ذلك الأخر أبدا الى حد الفعل

﴿ قَالَ أَبُو عَمْدَ ﴾ فيقال له ما المانع من خروجه والنهاية حاصرة له والفسل قائم فلا بد مع طول الزمان منالىلوغالىذلك الأخر

﴿ قال آبو محمد ﴾ نعوذ بالله من الضلال والاعتراض الرابع هوان قالوا أيما أكثر أجزاء الجبل أو أجزاء الخردلة وأيما أكثر أجزاء الخردلة وأجزاء الخردلة وأيما أكثر أجزاء الخردلة وأجزاء الخردلة وأجزاء الخردلة وأجزاء الجبل أكثر من صدقتم وأقررتم بتناهى التجزى وهو القول بالجزء الذي لا يتجزء وإن قلتم ليس أجزاء الجبل أكثر من أجزاء الخردلة ولا أجزاء الخردلة في الخردلة كابرتم العيان لا نه لا يحدث في الخردلة ولا نهاية للهددها ولا آخر لها وان من قطع بالمشى مكانا ما أو قطع بالجامتين شيئا فانما قطع ما لا نهاية لعدده وقالوا ان عمدة حجتم على الدهر بة هو هذا المنى نفسه في الزامكم ايام وجوب القلة والكثرة في عدد الاشخاص وأوقات الزمان وايجابكم انكل ماحصره العددفذونهاية وانكاركم علي الدهرية وجود أشخاص وازمان لانهاية لعدده قالوا أثم نقضتم كلذلك في هذا المكان

﴿ قَالَ ابْوَ مَحْدَ ﴾ هوالذي قلنا انهم أمالم يفهموا كلامنافي هذه المسألة فقولونا مالانقوله بظنونهم الكاذبةواما انهم عرفوا قولنافحرفوه قلةحياء واستحلالالكذب وجراءةكل عملالفضيحة لممفى كذبهم وعجزا منهم عن كسرالحق ونصر الباطل فاعلموا ان كل مانسبو. الينا من قولنا ان من قطع مكاناأوشيثا بالمثى أو الجلمتين فأعا قطعمالانهاية لهفياطل ماقلناه قط بلماقطع الاذانهاية بمساحته وزمآنه وأما احتجاجنا على الدهرية بما ذكروافصحيح هو حجتناعلى الدهرية وأهاا دعاؤم اننا نقضنا ذلك في هذا المكان فباطل والفرق بين ماقلنا مهن انكل جزءفهو يتجزأ أبدا بلانهاية وبين مااحتججنا بهطى الدهرية منايجاب النهاية بوجودالقلة والكثرة فياعداد الاشخاص والازمان وانكارنا عليهم وجود أشخاص وأزمان لانهاية لهابل هوحكم واحد وباب واحدوقول واحدومعني واحد وذلك ان الدهرية أثبتت وجود أشتقاص قدخرجت الى الفعل لانهاية لعددها ووجود ازمان قد خرجت الى لفعل لانهاية لها وهذا محال ممتنع وهكذا قلنافى كل جزء خرج الى حد الفعل فانها متناهية العدد بلاشك ولم نقل قط اناجزائه موجردة منقسمة لانهاية لعددها بلهذا باطل محال ثم ان الله تمالى قادر طي الزيادة في الاشخاص و في الازمان و في قسمة الجزء ابدا بلانهاية لكن كل ماخرج الى الفعل اويخرجمن الاشخلصاوالازمان اوتجزئة الاجزاء فكل ذلك متناء بعدده اذا خرج وهكذا ابدا واما مالم يخرج الى حدالفمل بعدمنشخص اوزمان اوتجزى فليس شيئا ولاهو عددا ولامعدودا ولايقع عليه عدد ولاهو شخص بعد ولازمان ولاجزؤ وكل ذلك عدم وانمايكون جزء اذاجزيء بقطع اوبرسم مميز لاقبل ان يجزء وبهذا تنيين غثاثة سؤالم في ايما اكثر اجزاء الحردلة اواجزاء الحبل اواجزاء الحردلتين لان الحبل اذالم يجزأ والخردلة اذالم تجزأ والخردلتان اذالم تجزآ فلااجزاء لهااصلا بعدبل الخردلة جزؤ واحد والحبل جزؤ واحدوالخردلتان كلواحدة منهما جزؤ فاذاقسمت الخردلة على سبعة اجزاء وقسم الجبل جزاين وقسمت الخردلتان جزئين جزئين فالخردلة الواحدة بيقين اكثر من اجزاء من الحبل والخردلتين لانهاصارت سبعة اجزاء ولم يصرالجبل والخردلتان الاستة اجزاء فقط فلو قسمت الحردلة سنة اجزاء لكانت اجزاؤها وأجزاء الجبل والخردلتين سواء ولوقسمت الخردلة خمسة أجزاء وكانت اجزاءالجبل والخردلتين اكثر من اجزاء الخردلة وهكذا في كل شيء فصح الهلايقع التجزي في شيء الااذاقسم لاقبل ذلك فان كانوا بريدون في أيهما يمكننا التجزئة اكثر فيالجيل والخردلتين ام في الخردلة الواحدة فهذامالاشك فيه انالتجزي امكن لنا في الجبل وفي الخردلتين منه في الخردلة الواحدة لان الحردلة الواحدة عن قريب تصغر اجزاؤه احتى لانقدر نحن على قسمتها ويتمادى لناالا مرفى الجبل كثير احتمانه يفني عمر احدناقبل أن يبلغ تجزئته الى اجزاء تدق عن قسمتنا واما قدرة الله عزوجل طي قسمة ما عجز نا محن عن قسمته من ذلك فياقية غير متناهية وكل ذلك عليه هين سواء ليس بمضه اسهل عليه من بعض بل هوقادرقسمة الخردلة ابدأ بلانهاية وطي قسمة الفلك كذلك ولافرق وبالله تعالى التوفيق ونزيدبيانا فنقول ان الشيءقبل ان يجزأ فليس متجز افاذاجزه بنصفين اوجزئيد فهوجزء آن فقط فاذاجز على اللاثة اجزا افقط فهوثلاثة اجزاء وهكذا ابداوامامن قال اوظن ان الشيء قبل ان ينقسم وقبل ان يتجزأ انه منقسم بعد ومتجزم بعدفوسواس وظنكاذب لكنه محتمل الانقسام والتجزى وكلماقسم وجزافكل جزؤظهر منه فهومعدود متنا. وكذلك كل جميم فطوله وعرضه متناهيان بلا شبك والله تميالي قادر على الزيادة فيهما أبدا بلا نهاية الا أن كل ما زاده تعالى في ذلك واخرجه إلى حد الفعل فهو متناه ومعدود ومحدود وهكذا ابدا وكذلك الزيادة في أشخاس العالم وفي العدد فإن كل ما خرج الى حدالفعل من الاشخاص ومن الاعداد فذو نهاية والله تعالي قادر على الزيادة في الاشخاص ابدا بلا نهاية والزيادة في المدد ممكنة ابدًا بلانهاية الا انكل ما خرج من الاشخاص والاعداد إلى الفعل صحبته النهاية ولا بدئم نمكس هذاالسؤال عليهم فنقول

لهم وبالله تعالى النو فيق انفضل عندكم قدرة الله تعالى على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الحردلة وهل تاتى حال بكون الله فيها قادرا على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة اجزاء الخردلة ام لا فان قالوا بل قدرة الله تعالى على قسمة النجبل اتم من قدرته على قسمة الخردلة واقروا بانه تاتي حال يكون الله تعالى فيها قادرا على قسمة اجزاء الجبل غيرقادرعلى قسمة اجزاء الخردلة كفروا ومجزوا ربهم وجملو اقدرته محدثة متفاضلة متناهية وهذا كفر مجرد وان ابومن هذاوقالوا ان قدرةالله تعالى على قسمة الجبل والخردلة سواء وانه لا سببل الى وجود حال يقدر الله تعالى فيها على تجزئة اجزاء الجبـل ولا يقدر على تجزئة اجزاء الخردلة صدقوا ورجعوا الى قولنا الذى هو الحق وما عداه ضلال وباطل والحمد لله رب العالمين \* والاعتراض الخامس هو أن قالوا هل لاجزاء الحردلة كل أم ليس لما كل وهل يعلم الله عدد اجزائها ام لا يعلمه \* فان قلتم لا كل لما نفيتم النهاية عن المخلوقات الموجودات وهذا كفر وان ثلنم ان الله تعالى لا يعلم عدد اجزائها كفرتم وان قلتم ان لها كلا وان الله تعالى يعلم اعداد اجزائها اقررتم بالجزء الذىلايتجزآ ﴿قَالَ أَبُو مَحْدَى وَهَذَا تَمُويَهُ لَائْحَ يَنْبَغَى التَّنْبِيهُ عَلَيْهُ لِثَلَّا يَجُوزُ عَلَى أَهُلَ النَّفَلَةُ وَهُو أَنَّهُمْ أَقْحَمُوا لَفَظَةً كُلُّ حيث لا يوجدكل وسالوا هل يعلم الله تمالى عدد مالا عدد له وم في ذلك كمن سال هل يعلم الله تمالى عدد شعر لحية الاحلس أم لا وهل يعلم جميع أولاد العقيم أم لا وهل كل حركات أهل العنة والنار ام لا فهذه السؤالات كسؤالهم ولا فرق \* وجوابنا في ذلك كله ان الله عز وجل انما يعلم الاشباء على ما هي عليه لا على خلاف ما هي عليه لان من علم الشيء على ما هو عليه فقد علمه حقا وأما من علم الشيء طيخلاف ما هو عليه فلم يعلمه بل جهله وحاشا لله من هذ. الصفة فها لاكل له ولا عدد له فانما يعلمه الله عز وجل ان لا عدد له ولا كل وما علم الله عز وجل قط عددا ولاكلا الا لما له عدد وكل لا لما لا عدد له ولا كل وكذلك لم يملم الله عز وجل قط عدد شعر لحية الاطلس ولا علم قط ولد العتم فكيف ازيعرف لهمكلا وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد أجزاء الجبل ولا الحردلة قبلان يجزآ لأنهما لاجزء لمهاقبل التجزئة وآنما علمهما غير متجزئين وعلمهما محتملين للتجزى فاذا جزئا علمهما حينئذ متجزئين وعلم حينشذ عدد اجزائهما ولم يزل تعالى بعلم انه يجزءكل ما لا يتجزء ولم يزل يعلم عدد الاجزاء التي لاتخرج في المستانف الى حد الفعل ولم يزل يعلم عدد ما يخرج من الاشخاص بخلقه في الابد الى حد الفعل او لم يزل يعلم انه لا أشخاص زائدة على ذلك ولا اجزاء لما لم ينقسم بعد وكذلك ليس للخردلة ولا للجبل قبـــل التجزى اجزاء اصلا واذ ذلك كذلك فلاكل هاهنا ولا بمض فهذا بطلان سؤالهم والحمد لله رب المالمين ثم نمكس عليهم هذا السؤال فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق اخبرونا عن الشخص الفرد من خردلةاووبرة اوشعرة او غير ذلك اذاجزأنا كل ذلك جزئين او اكثر متى حدثت الاجزاء احين جزئت ام قبل ان يجزء فان قالوا قبل أن يجزء ناقضوا اسمج مناقضة لانهم اقروا بحدوث اجزاء كانت قبل حدوثهاو هذاسخفوان قالوا أنما حدثت لها الاجزاء حين جزئت لا قبل ذلك سالنام متى علمها الله تعالى متحزئة حين حدث فيها التجزى ام قبل ان يحدث فيها النجزي فان قالوا بل حين حدث فيها التجزى صدقوا وأبطلوا قولهم في في أحزاء الخردلة وان قالوا بل علم انها منجزئة وان لها اجزاءقبل حدوث التجزي فيها جهلوار بهم تعالى اذ احبروا أنه يعلم الشيءبخلاف ماهو عليه و يعلم اجزاء لمالا اجزاءله وهذا ضلال وبالله تعالى التوفيق

(قال ابو عمد) هذا كلماموهوا به لم ندع لم منه شيئا الاوقد اوردناه وبينا انه كله لاحجة لهم فى شى، هنه وانه كله عائد عليهم وحجة لنا والحمدللة رب العالمين ثم نبتدى. بحول الله تعالى وقوته بايراد البراهين الضرورية على ان كل جسم فهو أيضا جسم محتمل المتجزئة وكل جزء من جسم فهو أيضا جسم محتمل

للنجزى وهكذا ابدا وبالله تعالى نتايد

(قال ابو محمد) يقال لهم و بالله تعالى نستمين اخبر ونا عن هذا الجزء الذى قلنم انه لا يتجزى أهوفى العالم أمليس فى العالم ولاسبيل الى قسم ثالث فان قالوا ليس هوفى العالم صدقوا و أجلوه الا انهم يلزمهم قول فاحش وهوا نهم يقولون ان جميع العالم مركب من اجزاء لا تتجزأ والسكل ليس هوشيئا غير نلك الاجزاء فان كانت تلك الاجزاء ليستى فالعالم وهذا المجلس في العالم الم المنالهم لا يخلوا انكان فى كرة العالم من ان يكون أماقا تم بنفسه حاملا و اماان يكون عمولا غير قائم بنفسه لا بدخرورة من احد الامرين اذليس العالم كله الاطي هذين القسمين فان كان محمولا غير قائم بنفسه فهوعوض من الاعراض و ان كان عاملاقا ثما بنفسه ذا مكان فهو جسم و ثم يقال لهم اخبروناعن الجزء الذى ذكر تم انه لا يتجزأ وهوطى قولكم في مكان لا نه بعض من ا بعاض الجسم ها الملاقى منه للمشرق هو الملاقى المفرب و المحازى منه للمنبو و جعلوا السماء و الارض المحمول عنه يجهة المفرب و جعلوا الله المنسرة هو الملاقى منه في جهة واحدة و هذا حق لا يبلغه الا الموسوس و مكابرة العيان لا يرضاها لنفسه سالم البنية وان قالوا بل الملاقى منه المشرق هو غير الملاقى منه للمغرب وان السماء و الارض منه في جهتين متقا بلتين فوق و أسفل منه من جهتوا حداء اذقطموا بان الملاقى منه للمغرب غير الملاقى منه للمشرق ومن للتبعيض و بطل قولم من قوب منهم بانه ذو اجزاء اذقطموا بان الملاقي منه للمغرب غير الملاقى منه للمشرق ومن للتبعيض و بطل قولم من قوب والحد لله رب العالمين

رقال ابو محمد)فان أرادوا الزامنا مثل دنا في المرض قلمناليس للمرض جهة ولاله مكان ولا يقوم بنفسه ولا يحاذى شيئا وأعايحاذى الاشياء حامل المرض لاالعرض اذلوار تفع العرض لبقى حاملهما لثالمكانه كاكانمحاذيا منجميع جهاته ما كان يحاذي حين حمله للعرض سواءسواء ولوارتفع في قو لكم الجزأ الذي لايتجزأ ليقي مكانه خاليا منه وقداوضحنا ان عرضين واعراضا تكون فيجسم واحد فيجهة واحدةمنه وم لايختلفون في انجزئين كلواحدمنهما لايتجزأ فلايمكن البتة ان يكونا جميعافي مكان واحدبل لكل واحدمنهماعندم مكانا غيرمكان الآخرو برهانآخر وهوانهم يقولون ازالجزء الذي لايتجزأ لاطول له ولا عرض ولاعمقفنقول لهمو باللة تعالى التوفيق اذاضفتم الى الجزء الذي لا يتجزأ عندكم جزأ آخرمثله لا يتجزأ اليس قدحدث لمهاطول فلا بد من قولهم نعم لا يختلفون في ذلك ولو انهم قالوا لا يحدث لهما طول المزمهم مثل ذلك في اضافة حزء الشورابع واكثرحتي يقولواان الاجسام العظام لاطول لهاو يحصلوا في مكابرة العيان فنقول لهم اذا فلتمازجزالا يتجزأ لاطول له اذاضم اليهجزء آخر لايتجزأ ولاطول لهفايهما يحدث لة طول فقولوا لناهل يخلواهذا الطول الحادث عندكممن احدوالثلائة اوجه لارابع لهااما اذيكون هذا الطول لاحدما دون الاخر اولالواحدمنهمااو لكليهمافان قلتمايس هذا الطول لهماولالواحدمنهما فقدارجبتم طولا لالطويل وطولا قائماً بنفسه والطول عرض والعرض لايقوم بنفسه وصفة والصفة لايمكن أن توجد الافي موصوف بها ووجود طول لالطق يل مكابرة ومحالـ وأن قلنم أن ذلك الطول هولاحد الجزئين دون الاخر فقد احلتم واتيتم بما لاشكبالحس وضرورةالمقل فى بطلانه ولزمكمان الجزءالذى لا يتجزأ له طول واذا كان له طول فهو ر ... .. بلاشك يتجزأ وهذا ترك منكم لقولكم مع انه ايضامحال لانه يتجب من هذا انه يتجزى ولايتجزي وان قلنم انذلك الطول للجزئين معاصدقتم واقررتم بالحق في أن كل جزء منهما فله حصته من الطول و الحصة من الطول طول بلاشك واذا كان كلواحدمنهما لهطول فكل واحدمنهما يتجزا وهذا خلاف قولسكم انه لايتجزى وهذا

برهان ضرورى أيضا لاعيدعنه وبالله تمالى التوفيق برهان آخر

وقال ابو محدي ونقول لهم أيما أطول جزآن لايتجزأ كل واحد منهما وقد ضم أحدهما الى الاخر أم أحدهما غير مضموم الى الاخر فلايجوزان يقول أحد الاان الجزئين المضمومين أطول من أحدهما غير مضموم الى الاخر فاذ ذلك كذلك فمن المحال المتنع الباطل ان يقال فى شىء هذا أطول من هذا الاوفى الاخر طول دون طول ماهو أطول منه فقد صح ضرورة انالطول موجود لكل جزء قالوا فيه انه لا يتجزأ واذا كان له طول فهو منقسم بلا خلاف من أحد مناومنهم وهكذا القول فى عرضهما ان ضم أحدهما الى الا حر وفى عمقهما كذلك ولابد من ان يكون لكل واحد منهما حصة من العوض والعمق واذ ذاك كذلك ضرورة فكل جزء قالوا فيه انه لا يتجزى فلابد من ان يكون له طول وعرض وعمق واذ ذلك كذلك فهو خيم يتجزأ ولا بد وهذا أيضا برهان ضرورى لا عيد عنه وبالله تمالى التوفيق \* وقد رام أبو المذيل التخلص من هذا الالزام فبد ذلك عليه لانه رام محالا فقال ان الطول الحادث للجزئين عند اجتماعهما انما هو كالاجتماع الحادث لهما ولم يكن لهما ولا لاحدهما اذكانا منفردين

وقال أبو محدي وهذا بمويه ظاهر لان الاجتماع هو ضم أحدهما الى الآخر نفسه ليس هوشيئا آخرولم يكونا قبل الضم والحمع مضمومين ولاجتمعين وليس همينى الطول والعرض والعمق كذلك بل هوشى، آخر غير الضم والجمع وانما هو صفة للطويل هضموماكان الى غير، اوغير مضموم ولا يوجب الجمع والضم طولا لم يكن واجبا قبل الضم والجمع فلم يزد ابو الهذيل على ان قال لما اجتمعاسارا مجتمعين وصار اطويلين وهذه دعوى فاسدة و نظر منحل لان قوله لما اجتمعا صارا مجتمعين صحيح لاشك فيه وقوله وصارا طويلين دعوى مجردة من الدليل جملة وماكان هكذا فهو بإطل وأيضا فان الاجناع لما حدث بينهما بطل معنى آخر كان موجود أفيهما وهو الافتراق الذى هو ضد الاجناع فاخبرونا اذا حدث الطول برحم كان موجود الى شيء هو المدنى الذى ذهب بوجود الطول وعاقبة الطول ولاسبيل لهم الى وجوده فصح ان الطول كان موجوداً في التوفيق وهذا هو الذي تشهد له الحواس والمشاهدة والمغل والحمد لله رب العالمين «وبرهان آخروهوان الجرم ان كان أحر فكل جزؤ من أجزائه أجربلا شك فان قالوا ليس أحر قلنالهم فعله أخضر أو أصفر أوغير ذى لون وهذا عين المحال لان الكل قدبينا انه ليس هو شيئا غير أجزائه فلوكان لون أجزائه غير لونه كله لكان لونه غير لونه وهدا عين الون أجزائه فيو يتجزى واذهو ذولون بلاشك في ذكر نا فالجزؤ الذي يدعون انه لايتجزاً هو ذولون بلاشك واذهو ذولون بلون فيو جسم لا يعقل غير ذلك فهو يتجزى

﴿قَالَ ابْوَجُمُدُ ﴾ وقالت الاشعرية ههنا كلاما ظريفاوهوانهم قالوا هو ذولون واحد

وجود شىء فى العالم قائم بنفسه ليس جسما ولا عرضا ولا قابلاللتجزى، ولاطول له ولاعرض ولا عمق فهو محال وجود شىء فى العالم قائم بنفسه ليس جسما ولاعرضا ولا قابلاللتجزى، ولاطول له ولاعرض ولا عمق فهو محال ممتنع اذ حددًا المذكور ليس شيئا غير البارى تعالى وجل تعالى ان يكون له في العالم شبه وبهذا بان عز وجل عن خلوقاته ولم يكن له كفوا احد وليس كمثله شى، برهان اخر

(قال ابو محد)كل شيء يحتمل ان يكون له اجزاء كثيرة فبالضرورة ندري انه يحتمل ان يجزا الى اقل منها هذا ما لا تختلف المعقول و الاحساس فيه كشيء احتمل ان يقسم على اربعة أقسام فلاشك انه يحتمل ان يقسم على ثلاثة وطي اثنين و هكذا في كل عددومن دانع في هذا فانما يدنع الضرورة و يكابرالعقل قلوا قت خطا من ثلاثة أجزاء كل جزء منها

لا يتجزأ على قولهم أو يعمل ذلك الخط من عشرة أجزا، وكذلك · من الف جزءا كذلك او مما زاد فانه لا يحتلف احد فى ان الخط الذى هومن ثلاثة اجزاه فانه ينقسم اثلاثا فى موضعين وان الذى هو از بعة اجزاه فانه ينقسم اعشاراو بنصفين اربعة اجزاه فانه ينقسم اعشاراو بنصفين واذ لاشك فى هذا فبيقين لا يحيد عنه يدرى كل ذي حس سلم ولوانه عالم اوجاهل ان ماانقسم اثلاثا فانه ينقسم نصفين مستويين وماانقسم ارباعا فانه ينقسم اثلاثا مستوية وان ما كان من الخطوط فله اعشار واخماس ونصف واثلاث واسداس واسباع متساوية فاذ لاشك فى هذا فان انقسمة لا بدان تقم فى مدا منها اوفي اقل من نصفه فصح ال كل جسم فهوينجز أضرورة وان الجزء الذى لا يتجزء باطل معدومين العالم وهذا مالا مختص لهم منه وبالله تعالى التوفيق \* برهان آخر

(قال أبو محمد) بلا شك نعلم ان الخطين المستقيمين المتوازيين لايلنقيان أبدا ولو مدا عمر العالم ابدا بلا نهاية \_\_ وانك ان مددت من الخط الاعلى الحالط المقابل له خطين مستقيمين متوازيين قام منهما مربع بلاشك \_\_ قادا اخرجت من زاوية ذلك المربع خطا منحدرامن هنالك الى الخط الاسفل فان تلك الخطوط المخرجة من الزواية لا تمر مع الخط فان تلك الخطوط المخرجة من الزواية لا تمر مع الخطوط الاعلى ابد الانها غير موازية له فاذ ذلك كذلك فذلك الضلع منقسم ابد الابدما اخرجت الخطوط بلانهاية \* برهان آخر

رقال أبو محمد )و بالضرورة ندرى انكل مر بع متساوي الاضلاع فان الخط القاطع من الزارية العليا الى الزاوية السفلى التي لا يوازيها يقوم منه فى المر بع منلثان متساويان \_\_\_ وأنه لاشك اطول من كل ضلع منأضلاع دلك المربع على الفراده فنسالهم عن مائة جزء لانتجزأ رتبت متلاصقة عشرة عشرة فبا لضرورة نجد فيها ماذكر ا فبيقين لعلم حينئذان كل جزء من الاجزاء المذكورة لولاأن له طولا وعرضا لما كان الخط الماربها القاطع للمربع القائم منها على مثلنين متساو بين أطول من الخط المار بكل جهة من جهات ذلك المربع على استواءومو ازاة للخطوط الاربعة المحيطة بذلك المربع وهواطول منه بلاشك فصح ضرورة أن الكلجزءمنها طولا وعرضا وأن ماله طول وعرض فهو متجزء بــلاشك فصح ايضاً بمــادَ كرناأن كلجزء مرعليه الخط المذكو ر فقــد انقسم \iint برهان آخر وأيضا فاننا لو ا تمنا خطا من أجزاء لا تنجزا على قولهم مستقما نمأدرناه حسى يلتقى طرفاه و يصير دائرة فبالضرورة يدري كل ذى حسسليم ان الخطاف اأدير حتى يلتقي طرفاه فان ماقا بل من أجزا ثه مركز الدائرة أضعف مما قابل منها خارج الدائرة فاذ ذلك كذلك فهذا لازم في هذا الخطالدار بلاشك واذلاشك ف هذا فقه فضل من أحدولوفي الجزءالذي لايتجزآ عندهم فضلة على طرفه الا آخر وهـكدا كل جزء من تلك الاجزاء بلا شك فصح ضرورة أنه محتمل للانقسامولا بدو بالله تعالى التوفيق \* برهان آخر نسالهم عن دائرة قطرها احدعشر جزءاً لا يتجزاكل واحدمنها عندهم أو أى عدد شئت على الحساب فادرنا أن تقسمها بنصفين على السواء ولاخلاف فيأن هذايمكن فبالضرورة ندرى أن الخطالقاطم على قطرالدائرة من الحيط الى ما قابله من المحيط مار اعلى مركزها لا يقع البتة الافي انصاف للك الاجزاء فصح ضررة أنها تدجزأ ولولم يمر ذلك الحط على أنصافها لماقسمالدائراة بنصفين وبالله تعالى التوفيق \* و برهان آخر وهو أن نسالهم عن الجزء الذي لا بتجزأ الدي يحققو نه إذا وضع على سطح زجاجة ملساء مستوية هل له حجم زائد على سطحها أم لاحجم لهزائدعلى سطحهافار قالوالاحجمله زائدعلى سطحها أعدموه ولم يجعلوا لهمكانا ولاجماوه متمكنا أصلا فتسالهم عن جزئين جملا كذلك فلا يد من قولهم أن لهما حجما فتسالهم عن ذلك الحجم ألهما معا أم لاحدها فاي ذلك قالوا أثبتوا ولا بد الحجم لهما وللجزء الذي هو احدها واذا كان للجزء الذي لا يتجزأ حجم زائد فالذي لاشك فيه أن له ظلا واذا صح يقينا أن له ظلا فلا شك في أن الظل يزيد وينقص و يمتد ويتقلص ويذهب أذا سامتته الشمس فاذ ذلك كذلك فبيقين ندرى ان ظله ينقص حتى يكون اقل من قدره واذ ذلك فقد ظهر و وجب أن له تجزيا ومقدارا متبعضا و برهان آخر و هو أننا نسالهم عن جزؤ لا يتجزأ من الحديد أومن الذهب وجزؤ لا يتجزأ من خيط قطن هل ثملهما وورنهما سواء أم الذي من الذهب أو الحديد أتقسل من الذي من القطن فان قالوا ثقلهما ووزنهما سواء أم الذي من الذهب أو الحديد أثقسل من الذي من القطن فان قالوا جزؤ من القطن محتمد كانت الاجزاء أو متفرقة وهذا جنون ومكابرة وان قالوا بل لذي من الذهب أوزن وانقل صدقوا وأوجبوا أن له تجزيا يتفاضل الوزن ضرورة ولا بد

هونمال آبو محمد كه فهده براهين ضرورية قاطعة بإن كلچزء فهوينجزاً أبدا بلانهاية وان جزاءلايتجزا ليس فىالعالم اصلا ولا يمكن وجوده بلهومن المحال لبمتنع و بالله تعالى التوفيق

﴿قَالَ أَبُو عَمَد ﴾ أما أبو الهدبل غلط فى هذا الباب وحق لمن رام نصر الباطل أن مخلط فقال أن الجزء الذى لا يتجزأ ذو حركة وسكون يتعاقبان عليه وأنه يشغل مكانا لا يسع فيه معه غيره وأنه أقرب الى السهاء من مكانه الذى هو عليه من الارض وهذا غاية التناقص أذما كان هكذا فله مساحة بلاشك وهو ذوجهات ست للمساحة أجزاء من نصف وثلث وأقل وأكثر وماكان ذاجهات فالذى منه فى كل جهة غير الذي منه فى الجهة الاخرى بلا شك وماكان هذا فهو محتمل للتجزى بلا شك وما عدا هذا فوسواس نعوذ بالله منه

(قال أبو محمد) فى تخليطهم هذا اختلافا ظريفا أيضا فاجموا انه اذا ضم جزؤ ولا يتجزء الى جزؤ لا يتجزا فصار اثنين فقد حدث لهما طول ثم اختلفوا متى يصبح جسما له طول وعرض وعمق فقال بعصهم اداصار جزئين صارجسما وهو قول الاشعرية وقال بعضهم اداصارا أربعة أجزاء وقال بعضهم براذا صارا ستة أجزاء واتفقوا على انه اذا صار ثمانية أجزاء فقد صارجسما له طول وعرض وعمق وكل هذا تحليط ناهيك به وجهل شمديد كان الاولى باهله ان يتعلموا قبل ان يتمكموا بهذه الحماقات برهان ذلك أنهم لم يختلفوا انهم اذاصفوا أربعة أجزاء لا يتجزأ فانه قسد صار عندهم الجميع من هذه الاجزاء جسما طويلا عريضا عميفا

﴿ قال أبو محمد ﴾ وهذا الذي طابت نفوسهم عليه وأنست عقولهم اليه في النمائية وسهل على بعضهم دون بعض في نلائة اجزاء أحتها ثلاثة أجزاء أوفى جزئين نحتها جزآن ومنعوا كلهم من ذلك في جزؤ على جزؤ حاشا الاشعرية فانه بعينه موجود على اصولهم المخذولة واقوالهم المرذولة في جزؤ على جزؤ على جزؤ على جزؤ سواء سواء بعينه وذلك ان أربعة أجزاء على اربعه أجزاء فانما الحاصل منها جزء على جزء فقط من كل جهة فاذا جعلوا الاربعة على الاربعة طولا فانما جعلوه في جزؤ الى جنب جزؤ كذلك فعلوا في العرض وكذلك فعلوا في العمق واذا هو كذلك والطول عندهم يوجد في جزء الى جنب جزء والعرض يوجد جنب الطول لارب العرض لا يكون أكثر من الطول أصلا والعمق موجود فيهما والعرض يوجد جنب الطول جزء منها طولا وعرضا وعمقا ومكانا وجهات ووجب ضرورة بهذا انه يتجزأ ولاح جهلهم وخطبهم وبالله تعالى التوفيق

﴿ قال أَو مُحمد ﴾ فاذا قد بطل قولهم فى الجزء الذى لا يتجزأ وفى كل ما أوجبوه إنه جوهر لا جسم ولا عرض نقد صح أن العالم كله حامل قائم بنفسه ومحمول لايقوم بنفسه ولا يمكن وجود أحدها متخليا فالمحمول هو العرض والحامل هو الجوهر وهو الجسم سمه كيف شئت ولا يمكن فى الوجود غيرها وغير الخالق لها نعالى والله تمالى التوفيق

﴿قَالَ أَبُو مُحَدَى وَقَالَ هُولًا الجَهَالَ انالمرض لاببقى وقتين وانه لا يحمل عرضاً ﴿قَالَ أَبُو مُحَدَى وقد كلمناهم في هذا وتقرينا كتبهم فما وجدنا لهم حجة في هذا أصلا أكثر من ان بعضهم قال لو بقى وقتين لشغل مكانا

وقال أبو محمد وهذه حجة فقيرة الى حجة ودعوى كاذبة نصر بها دعوى كاذبة ولا عجب أكثر من هذا ثم لو صحت لهم للزمهم هذا بعينه فيا جوزوه من بقاء العرض وقتا واحداو بقال لهم ما الفرق بينكم وبين من قال لو بقى العرض وقتا واحدا لشنل مكانا و بيقين يدرى كل ذى حس سليمانه لافرق فى اقتضاء المكان بين بقاء وقت واحد و بين بقاء وقتين فصاعدا فان أبطلوا بقاءه وقتا لزمهم انه لبس باقيا أصلا واذا لم يكن باقيا فليس موجودا أصلا واذ لم يكن موجودا فهو معدوم فحصلوا من هذا التخليط على نفى الاعراض ومكابرة العيان ويقال لهم ما الفرق بينكم و بين من قال بل يبقى وقت بن ولا يبقى ثلاثة أوقات اذ لو بقى ثلاثة أوقات لشغل مكانا وكل هذا هوس وليس من أجل البقاء وجب اقتضاء الباقي المكان لكن من أجل انه طويل عريض عميق فقط ولا مزيد وقد قال بعضهم ان الشيء في حبن خلق الله تعالى له ليس باقيا ولافانيا وهذه دعوى فى الحق كما سلف لهم ولافرق وهى مع ذلك لا تعقل ولا يتمثل فى الوهم ان يكون فى الزمان أو في العالم شىء موجود ليس باقيا ولافانيا

﴿ قَالَ أَبِو مَحْمَدَ ﴾ ولا عجب أعجب من حمق من قال أن بياض الثلج وسواد القاروخضرة البقل ليس شيء منها الذي كان آنفا بل يفني في كل حين ويستعيض الف الف بياض وأكثر والف الف خضرة واكثر هذه دعوى عارية من الدليل الا انهاجمعت السخف مع المكارة

و قال أبو مجد كه والصحيح من هذا هو ما قلناه ونقوله ان الاعراض تنقسم أقساما فمنها ما لا يزول ولا يتوهم زواله لا نفساد ما هو فيه لو أمكن ذلك كالصورة الكلية أو كالمحل والعرض والعمق ومنها ما لا يزول ولا يتوهم زواله الا بانفساد حامله كالاسكار فى الخرو نحو ذلك قانها ان لمنكن مسكرة لم تكن لم يخرا و هكذا كل صفة يجدها ما هى عليه ومنها ما لا يزول الا بفساد حامله الا انه لو توهم زائلا لم يفسد حامله كزرق الازرق وقطس الافطس فلو زالا لبق الانسان انسانا بحسبه ومنها ما يبقى مددا طوالا وقصارا و دبماذا يل ماهو فيه كسواد الشعرو بعض الطعوم والخشونة والاملاس فى بعض الاشياء والطيب والنتن فى بعضها والسكون والعلم وكبعض الالوان التي تستحيل ومنها ما يسرع الزوال كحمرة الخجل والنتن فى بعضها والسكون والعلم وكبعض الالوان التي تستحيل ومنها ما يسرع الزوال كحمرة الخجل على انها بضرورة العقل والحس ندرى ان حركة الجزء من الفلك التي تقطع الفلك بنصفين من شرق على انها بضرورة العقل والحس ندرى ان حركة المذعورة في طيرانها أسرع من حركة الى غرب أسرع من حركة المذى بدأ منه فى العالم وبيقين يدرى ان حركة المذعورة في طيرانها أسرع من حركة المناه ون حركة المناه الذى بدأ منه فى العالم وبيقين يدرى ان حركة المذعورة في طيرانها أسرع من حركة المنسب فى الحدور أسرع من حركة الماء الجارى في سبسل النهر وان حركة العصر في الجرى أسرع من حركة الماشي فصح يقينا ان خلال الحركات أيضا

بقاء اقامة بتفاضل في مدته لان الحركات كلها انماهي نقلة من مكان الى مكان فللمتحرك مقابلة ولابد لكل جرم مر عليه ففي تلك المقابلات بكون التفاضل في السرعة أو في البطىء الاأنه لا يحس أجزاؤه ولا تضبط دقائقه الابالمقل فقط الذي به يعرف زيادة الظل والشمس ولا مدرك ذلك بالحس الااذا اجتمعت منه جملة ما فانه حينئذ يعرف بحس البصر كالايدرك بالحواس نماء الناى الااذا اجتمعت منه جملة ما وكذلك يعرف با اهقل لا بالحس ان الكل خردلة جزءاً من الاثقال فلا يحس الااذا اجتمعت منه جملة ما وكذلك الشبع والري وكثير من أعراض العالم فتبارك غالق ذلك هو الله أحسن المحالقين وأما قولهم ان المرض لا يحمل العرض فكلام فاسد مخالف للشريعة وللطبيعة وللعقل وللحواس ولاجماع جميع ولد آدم لا ننا لا يختلف في أن نقول حركة سريعة وحركة بطبئة وحمرة مشرقة وخضرة أشد من خضرة وخلق حسن وخلق مسى، وقال تعالى \* فصبر جميل \* وحسبك فسادا بقول أدى الى هذا ومن أحال على العيان والحس والمعقول وكلام الله تعالى فقد فاز قدحه وخسرت منه خالهه

(قال أبوعمد) ولسنا نقول انعرضا بحمل عرضا الى ما لانهاية له بلهذا باطل ولكن كما وجد وكما خلق البارى تعالى ماخلق ولامز بد وما عدا هذا فرقة دين وضعف عقل وقلة حياء ونعوذ بالله من هذه الثلاث وحسبنا الله ومعمالوكيل و لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظم

## ﴿ الكلام في المعارف ﴾

(قال أبوعد) اختلفالناس فى المعارف فقال قائلون المعارف كلها باضطرار اليها وقال اسخرون المعارف كلها باكتساب لها وقال آخرون بعضها باضطرار و بعضها باكتساب

(قال أبو محمد) والصحيح في هذا الباب ان الانسان بخرج الى الدنيا ليس عاقلا لامعرفة له بشى كا قال عز وجل \* والله أخرجكم من بطون أمها نكم لاتعامون شبئا

(قال أبو محمد) فحركاته كلها طبيعية كا خذه التديين حين ولادته ونصر فه تصرف البهائم على حسبها في تالمها وطربها حتى اذا كبر وعقل وتقوت نفسه الناطقة وأنست بما صارت فيه وسكنت البه وبدت رطوباته تجف بدأ تبييز الامور في الدارالتي صارت فيها فيحدث الله تعالى لهاقوة على التفكر واستمال الحواس في الاستدلال وأحدث الله تعالى لها الفهم بما تشاهد وما نخبر به فطريقه الى بعض المارف كنساب في أول توصله البها لانه باول فهمه ومعرفته عرف ان الكل أكثر من الجزء وان جسما واحدا لا يكون فى مكانين وانه لا يكون قاعداً قائها معا وهو ان لم يحسن العبارة عنى ذلك فان أحواله كلها تقضى تيقنه كل ماذكرنا وعرف أو لا سحة ما أدرك بحواسه ثم انتجت له بعد ذلك سائر المعارف بمقدمات راجعة الى ماذكرنا من قرب أو بعد فكل ما ثبت عندنا ببرهان وان كان بعيد الرجوع الى ماذكرنا فم فعرفة النفس به اضطرار به كلها باضطرار اذ ما لم بعرف بقين فا تماعرف بظن وما عرف ظنا فليس علماً ولامعرفة هذا ما لاشك فيه الاان يتطرق الى طلب البرهان بقيل وأما ما كان مدركا باول المقل وبالحواس فليس عليه استدلال أصلا بل الطلب وحده هو الا كنساب فقط وأما ما كان مدركا باول المقل وبالحواس فليس عليه استدلال أصلا بل من قبل هذه الجهات يبعدى كل أحد بالاستدلال وبالرد الى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل وحد العم من قبل هذه الجهات يبعدى كل أحد بالاستدلال وبالرد الى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل وحد العم من قبل هذه الجهات يبعدى كل أحد بالاستدلال وبالرد الى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل وحد العم بالشيء وهو المرفة به أن نقول العملم والمرفة اسمان واقعان على معنى واحد وهو اعتقاد الشيء بالشيء وهو المرفة به أن نقول العمل والمرفة المينان واقعان على معنى واحد وهو اعتقاد الشيء

على ماهو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه وبكون ذلك امابشهادة الحواس وأول العقل وامابيرهان راجع من قرب أومن بعد الى شهادة الحواس أوأول العقل واماباتفاق وقع له فى مصادفة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ماافترض الله عز وجل عليه انباعه خاصة دون استدلال وأما علم الله تعالى فليس محدودا أصلا ولا يجمعه مع علم الحلق حدفلاحس ولاشىء أصلا وذهبت الاشعرية الى أن علم الله تعالى واقع مع علمنا نحت حد واحد

(قال أبو محمد ) وهذا خطأ فاحش اذمن الباطل أن يقع مالم نزل النهايات وعلم الله تعالى ليس هوغير الله تعالى على ما بينا قبل وبالله تعالىالتوفيق

(قال أبومحمد) قالت طوائف منهم الاشعربة وغيرهم من انفق له اعتقاد شيء على ماهو به عن غير دليل لكن بتقليد ا، تميل بارادته فليس عالما به ولاعارفا به ولكنه معتقد له وقالوا كل علم ومعرفة اعتقاد وليس كل اعتقاد علما ولامرفة لانالعلم والمرفة بالشيء انميا يعبربهما عن تيقن صحته قالواو تيقن الصحة لا يكون الابيرهان قالوا وماكان بخلاف ذلك فانما هوظن و دعوى لاتيقن بهااذ لوجاز ان يصدق قول بلا دليل لماكان قول اولى من قول ولكانت الاقوال كلها صحيحة على تضادها ولوكان ذلك لبطلت للاقوال ولبطلت الحقائق كلهالان كل قول يبطل كل قول سواه فلو صحت الاقوال كلها لبطلت كلها لا نهلو كان يكون كل قول صادقا في ابطاله ماعداه

(قال أبو محمد) فنقول وبالله تعالى التوفيق ان التسمية والحكم ليس الينا وانما هما الى خالق اللغات وخالق الناطقين بها وخالق الاشياء ومرتبها كما شاء لااله الاهو قال عزوجل منكرا على من سمى من قبل نفسه \* أن هي الأأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ماأ نزل الله بها من سلطان \* وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فنهى الله عز وجلكل أحد عن أن يقول ما ليس له به علم ووجدناه عز وجل يقول في غير موضع من القرآن \* ياأيها الذين آمنوا \* وقال تمالى \* وانطائفتانمن المؤمنين اقتنلوا \* وقال تمالى \* فان نابوا وأقاموأ الصلاة واتوا الزكاة فاخوا نكم في الدين؛ فحاطب الله تمالي بهذه النصوص و بغيرها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مؤمن في العالم الى يوم الفيامة وبيقين ندرى آنه تدكان فىالمؤمنين على عهد. عليه السلام ثم من بعده عصرا عصرا الى يوم القيامة المستدل وهم الاقل وغيرالمستدل كمن اسلم من الزنج ومن الروم والفرس والاماء وضعفة النساء والرعاة ومن نشأ على الاسلام بتعليم أبيه اوسيده اياه وهم الاكثر والجمهور فسماهم عزوجل مؤمنين وحكم لهم بحكم الاسلام وهذاكله معروف بالمشاهدة والضرورةوقال تمالى \* آمنوا بالله ورسوله \* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لااله الاالله واني رسول الله يؤمنوا بما أرسلت به فصح يقينا انهم كلهم ما مورون بالقول بجميع ماجاء به النبي صلىالله عليه وسلم وإن كلمن صدعنه فهوكافر حلال دمه وماله فلو لم يؤمن بالقول بالايمان الامن عرفه من طريق الاستدلال: لكان كل من لم يستدل ممن ذكر نامنها عرب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القول بتصديقه لانه عند هؤلاء الفول ليسوا عالمين بذلك وهسذا خلاف القرارح رسنة رسول الله صلى عليه وسلم واجتماع الامة المنيقن أما القرات والسنة فقد ذكرناهما وأما اجماع الامسة فمن البياطل المتيقن أن يكون الاستدلال فرضًا لا يصح أن يكون أحد مسلمًا الآبه ثم يغفل الله عز وجل أن يقول لا نقبلوا من أحد أنه مسلم حتى يستدل انراه نسى تمالى ذلك او تعمد عز وجل ترك ذكر ذلك اضلالا لعبادهو بترك ذلك رسوله يتاليه اماعمدا أوقصدا الىالضلال والاضلال اونسيا نالمن اهتدى له هؤلاء ونبهو البهوهممن هم بلادة وجهلا

وسقوطا هــذا لايظنه الاكافر ولا محققه الا مشرك فما قال قط رسول الله صلى الله علية وسلم لاهل قرية او حلة او حي ولا لراع ولا لراعية ولا للزنج ولا للنساء لا اقبل اسلامكم حتى أعلم المستدل من غيره فاذا لم يقل عليه السلام ذلك فالقول به واعتقاده افك وضلال وكذلك أجمع جمبع الصحابة رضى الله عنهم على الدعاء الى الاسلام وقبوله من كل واحد دون ذكر استدلال ثم هكذا جَيلا فجبلا حتى حدث من لاقدر له فان قالوا قــد قال الله عز وجل \* قل هاتوا برها نكم ان كنتم صادقين \* قلنا نعم وهذا حق وانما قاله الله عز وجل لن خالف الحق الذي امر عز وجل الجن والانس بإنباعة وهكذا القول أن كل من قال قولًا خالف فيه ماأمر الله عز وجل مانياعه فسواء استدل بزعمه ولم يستدل هذا مبطل غير معذور الا من عــذره الله عز وجل فها عذره فيه كالمجتهدين من المسلمين يخطأ قاصدا الى الحق فقط مالم بقم عليه الحجة فيعاند واما من انبع الحق فماكلفه الله عز وجل قط برهانا والبرهان قد ثبت بصحة كل ماامر الله تعالى به فسواء علمه فتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بعلمه حسبه أنه عالم. بالحق معنقد له موقن به وان جهل برها نه الذي قد علمه غيره وهـذا خلق الله عز وجل الايمان والعلم في نفسه كما خلقه في نفس المستدل ولافرق قال تعالى ؛ اذا جاء نصر الله والنتح ورأيت الناس يدخلونُ في دين الله افواجا \* فسماهم داخلين في دينه وان كانواافواجا وما شرط الله عز وجل قط اولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك باستدلال بل هــذا شرط من شرط ذلك عمن قذفه ابليس في قلبه وعلى لسانه ايخرجه الى تكنير الامة ولا عجب أعجب من اطباق هذه الطائفة الضالة المخذولة على انه لا بصح لاحد ايمان حتى يستدل على ذلك ولا بصخلاحذ استدلال حتى بكون شاكا في نبوة عمد صلى الله عليه وسلم غيرمصدق بها قاذا كان ذلك صح له الاستدلال والا فليس مؤمنا فهل سمع باحمق أو أدخل في الحمق والكفر من قول من قال لا يؤمن احدحتي بكفر مالله تعالى و بالرسول صلى الله عليه وسلم وان من آمن بهما ولم يكفر بهما قطفهو كافر مشرك نبرأ الىالله تعالى من كل من قال سذا

وقال ابو محد كه فهذان طريقان لا ثالث لهماكل طريق منها تنقسم قسمين أحدها من اتبع الذي امره الله عز وجل با تباعه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مؤمن عالم حقا سوا. استدل او لم يستدل لا نه فعل ماامره الله تعالى به ثم ينقسم هؤلاه قسمين احدها من لم يتبع قط غيره عليه الصلاة والسلام ووافق الحق بتوفيق الله عز وجل فهذا فى كل عقد اعتقده اجرائ واما أن بكون حرم موافقة الحق وهو مريد فى امره ذلك اتباع "رسول الله صلى الله الله عليه السلام فى الحالم المجتهد المصيب اجرا واحدا ما لم تقم عليه الحجة فيها ندها وهدا نص قوله عليه السلام فى الحالم المجتهد المصيب والمخطى والطريق النانية من اتبع غير الذي امره الله باتباعه فهذا سواه استدل أو لم يستدل هو مخطى فالم عاص تله تعالى وكافر على حسب ماجاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير قاصد الى اتباعه عليه الصلاة والسلام فيه والاخر لم يصبه فكلاهما المخير فيه وكلاهما آثم غير ماجور وكلاهما عاص لله عز وجل أو كافر على حسب ماجاه به الدبانة من أمره لا نهما جميا تعديا حدود الله عز وجل أو أمره به ناتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه \* ولا بنتفع باصابته الحق اذلم يصبه من التباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه \* ولا بنتفع باصابته الحق اذلم يصبه من التباع رسول الله من التفون الحق فى كثير كافرارهم بنبوة موسى عليه السلام وقد عامنا ان اليهود والنصارى يوافقون الحق فى كثير كافرارهم بنبوة موسى عليه السلام وكتوحيد بعضهم لله تعالى فى انتفعوا بذاك اذلم يعتقدوه انباعا لرسول الله صلى الله عليه السلام

وسلم وكذلك من قلد فقيها فاضلا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عقده أنه لا يتبع رسول الله صلى الله صلى الله عليه دسلم الا ان وافق قوله قول ذلك الفقيه فهذا فاسق بلا شك ان فعله غير معتقد له وهو كافر بلا شك ان اعتعده بقلبه أو نطق به بلسان لمخا لفته قول الله تعالى \* فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما \* فنفى الله عز وجل عن أهل هذه الصفة الا يمان واقسم على ذلك و عن ننفى ما نفى الله عز وجل عمن نفاه عنه و قسم على ذلك و نوقن أننا على الحق فى ذلك وأما من قلد فقيها فاضلا وقال انما اتبعه لانه اتبع رسول الله على الله عليه وسلم فهذا محطى الله فعل من ذلك ما لم يامره الله تعالى به ولا يكفر لا نه قاصد الى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا واحدا ما لم تقم الحجة عليه بخطاء فعله فان ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا ادرى سممت أو المرتاب فانه يقال له ماقولك في هذا الرجل يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا ادرى سممت الناس يقولون شيئا فقلنه

وقال أبو مجمد كلى هذا حق على ظاهره كما أخبر رسول الله سلى الله عليه وسلم أنه لا يقول هـ ذا الا المنافق أو المرتاب لا المؤمن الموقن بل المؤمن الموقن ذكر في هذا الحديث آنه يقول هو عبد الله ورسوله أتانا بالهدى والنور أو كلاما هذا معناه أو اخبر فاتما أخبر عليه السلام عن موقن ومرتاب لاعن مستدل وغير مستدل وكذلك تقول أن من قال في نفسه أو بلسانه لولا الى نشأت بين المسلمين لم أكن مسلما واتما اتبعت من نشأت بيهم قهذا ليس مؤمنا ولا موقنا ولا متبعاً لمن أمره الله تعالى بأتباعه بل هو كافر

(قال أبو عمد) وانما يضطرالى الاستدلال من نازعته نفسه اليدوغ يسكن قلبه الى اعتقادما لم يعرف برها نه فهذا يلزمه طلب البرهان حينئذ ليقى نفسه نار اوقودها الناس و الحجارة فان مات شاكا فرأ خلد افى النارا بدأ

(قال أبو محمد) ثم نرجم الى ها كنا فيه هل الممارف باضطرار ام باكتساب فنقول وبالله تمالى التوفيق أن المعلومات قسم واحد وهو ماعقد عليه المرء قلبه وتيقنه ثم هذا ينقسم قسمين أحدها حق فى ذاته قد قام البرهان على صحته والثانى لم يقم على صحته برهان وأما مالم يتيقن المره صحته فى ذاته فليس عالم به ولا له به علم وانما هو ظان له واما كل ماعلمه المره ببرهان صحيح فهو مضطر الى علمه به لانه لامجال للشك فيه عنده وهذه صفة الضرورة واما الاختيار فهو الذى ان شاء المره فعله وان شاء تركه

(قال أبو مجمد) فعلمنا بحد و ثالعالم وان له بكل ما نيه خالقا واحدا لم يزل لا يشبهه شي و من خلقه في شي و من الاشياء و العلم بصحة نبوه محمد سلى الله عليه و سلم وصحه كل ما أتى به بما نقله الينا الصحابة كلهم رضى الله عنهم و نقله عنهم الكواف كفة بعد كامة حتى بلغ الينا أو بقله المتفق على عد الته عن مثله و هكذا حتى بلغ الى رسول الله صلى الله على و سحته عند الله تعالى لان الا خذ بالظن في شي و من الدين لا يحل قال فهو كله علم حق متيقن مقطوع على صحته عند الله تعالى لان الا خذ بالظن في شي و من الدين لا يحل قال

الله تعالى ي ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً ي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن قان الظن اكذب الحديث وقال تعالى ي انا كن زلنا الذكروانا له لحافظون و فصحان الدين محفرظ لما ضمن الله عز وجل حفظه فنحن على يقين انه لا يجوز أن يكون فيه شك وقد أمر الله تعالى بقبول خبر الواحد المدل ومن المحال ان يامر الله عز وجل بان نقول عليه ما لم يقل وهو قد حرم ذلك أو ان نتول عليه ما لا نعلم انه تعالى قد حرم ذلك أو ان نتول عليه ما لا تعلمون و فكل ما أمر نا الله عز وجل بالقول به فنحن على يقين من انه من الدين وان الله تعالى قد حماه من كل دخل وكذلك أخذنا بالزايد من الاثنين المتعارضين ومن الخبرين الثابتين المتعارضين وقد علمناصحة ان الحق فى فعلنا ذلك علم ضرورة متيقن ولا أعجب ممن يقول ان خبر الواحد لا يوجب العلم وانما هو غالب ظن ثم نقطع به ونقول انه قد دخلت في الدين دواخل لا تميز من الحق وانه لاسبيل الى تمييز ما أمر الله تعالى به فى الدين مما الكذا بون هذا أمر نعوذ بالله منه وهن الرضاء به

وقال أبو محد وأما ما اجتمعت عليه الجماعات العظيمة من أرائهم مما لم يات به نص عن الله عزوجل ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بإطل عند الله بيقين لا نه شرع فى الدبن ما لم ياذن به الله عز وجل وقال على الله تعالى ما لم يقله و برهان ذلك انه قد يعارض ذلك قول آخر قالته جماعات مثل هذه والحق لا يتعارض والبرهان لا يناقضه برهان آخر وقد تقصينا هذا فى كتا بنا المرسوم بكتاب الاحكام فى أصول الاحكام فاغنى عن ترداده والجمد لله ربالعالمين

وقال أبو محد في فكل من كان من أهل الملل المخالفة فبلغته معجزات النبي صلى اقد عليه وسلم وقامت عليه البراهين في التوحيد فهو مضطر الى الاقرار بالله تعالى و بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذاك كل من قام على شيء ما أى شيء كان عنده برهان ضرورى صحيح وفهمه فهو مضطر الى التصديق به سواء كانت من الملل أو من النحل أو من غير ذلك وأنما أنكر الحق في ذلك أحد ثلاثة أماغافل معرض عما صح عنده من ذلك مشتغل عنه بطلب معاشه أو بالنزيد من مال أو جاه أوصوت أو لذة أو عمل يظنه صلاحا أو إيثارا للشغل بما يتبين له من ذلك عجزا وضعف عقل وقلة بميز لفضل الاقرار بالحق أو مسوف نفسه بالنظر كحال كل طبقة من الطبقات الذين نشاهد هم في كل مكان وكل زمان وامامقلد لاسلافه أو من البرهان قدحال ما ذكر ناه بينه و بين الرجوع الى الحق وصرف الهوى عقله عن التفكر فيا يتبين له من البرهان ونهر عنه وأوحشه منه فهوا دا سمع برها ناظ هرا لا مدفع فيه عنده ظنه من الشيطان وغالب نفسه حتى يعرض عنه وقالت له نفسه لا بد ان هاهنا برها با ببطل به هذا البرهان الذي أسمى وان كنت أنا لا أدريه وهل خفي هذا علي جميع أهل ملتى وأهل نحلتي أو مذهبي أو على فلان وفلان وفلان ولا بدانه قدكان عنده ما يبطلون به هذا

وليس واحد من هانين الطائفتين الا والحجة قد لزمت وبهرته ولكنه غلب وساوس نفسه وسما على الحقايق اللايحة له ونصر ظنه الفاسد على يقين قلبه الثابت وكلاعب الشيطان به وسخر منه فاوهمه لشهوته كما هو فيه ان ها هنا دليلا يبطل به هذا البرهان وانه لوكان فلان حيا أو حاضرا لا بطل هذا البرهان وهذا أعظم ما يكون من السخافة كما لا يدرى ولا سمع

به وتكذيب لما صح عنده وظهر اليه ونعوذ بالله من الخذلان والثالث منكر بلسانه ما قد تيقن صحته بقلبه اما استدامة لرياسة او استدرار مكسب أو طمعا في أحدها لعله يتم له أو لا يتم ولو تم له لسكان خاسر الصفقة فى ذلك أو أثر غرورا ذاهبا عن قريب على فوز الابد أو يفعل ذلك خوف أذى أو عصبة لمن خالف ما قد قام البرهان عنده أوعداو تفائل ذلك القول الذى قام به عنده البرهان وهذا كله موجود فى جمهور الناس من اهل كل ملة وكل نحلة واهل كل رأى بل هو الغالب عليهم وهدا أمر يجدونه من انفسهم فهم يغالبونها

وقال أو محد كه ويقال لمن قال بمن ينتمى الى الاسلام ان الممارف ايست باضطرار وان الكفار ايسوا مضطرين الى معرفة الحقى في الربوبية والنبوة اخبرونا عن معجزات الانبياء عليهم السلام هل رفت الشك جملة عن كل من شاهدها وحسمت عللها وفصلت بين الحق والباطل فصلا تاما آم لا فان قالوا نهم أفروا بان كل من شاهدها مضطر الى المعرفة بانها من عند الله تمالى حق شاهد بصدق من أتى بها ورجعوا الى الحق الذى هو قولنا ولله الحد وان قالوا لا بل الشك باق فيها و يمكن ان تكون غير شاهدة بانهم محقون قطع بان الانبياء عليهم السلام لم ياتوا ببرهان وان الشك باق في أمرم وان حجة الله تعالى لم تقع على الكفار ولا لزمهم قطله تعالى حجة وان الانبياء عليهم السلام أنما أنوا بشىء ربحا قام فى الظن انه حق وربما لم يقم وهذا كفر بحرد من دان به أو قاله وهكذا نسالهم فى البراهين العقلية على آيات التوحيد وفى الكواف النافلة اعلام الانبياء عليهم السلام حتى يقروا بالحق بان حجج الله تعالى بكل ماظهرت وبهرت واضطرت الكفار كلهم الى تصديقها والمرفة بانها حتى يقولوا انه لم تقم لله حجة على احد ولا تبين قط لاحد تعين صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وانما محن فى الاقرار بذلك على ظن الا انه من الخذلان

وقال ابومجمد كه ومن انكر ان يكون الكفار وكل مبطل مضطرين الى تصديق كل ماقام به برهان بعد بلوغه اليهم وقال ان ما اضطر المرء الى معرفته فلا سبيل له الى انكاره از يناه كذب قوله فى تكوين الارض والافلاك ومدار الشمس والقمر والنجوم وتناهي مسافة كل ذلك وا كثر الناس على انكار هذا ودفعه الحق فى ذلك و كذلك من دان بالقياس والرأى او دليل الخطاب وسمع البراهين في ابطالها فهو مضطر الى معرفة بطلان ماهو عليه مكابر لعقله في ذلك مفالط لنفسه مفالم ليقينه مغلب لظنونه

واوحى اليهم به واروه في منامهم علم ضرورى كساير ما ادركوه بحواسهم واوايل عقولهم وكملهم واوحى اليهم به واروه في منامهم علم ضرورى كساير ما ادركوه بحواسهم واوايل عقولهم وكملهم بان اربعة اكثر من اثنيين وان النسار حارة والبقل اخضر وصوت الرعد وحلاوة العسل ونتن الحلتيت وخشونة الفنفذ وغير ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لسكان عند الملائكة والنبيين شكا في امرم وهذا كفر عن اجازه الا انالملائكة لا علم لهم بشيء الا هكذا ولاظن لهم اصلا لانهم لا يخطئون ولاركبوا من طبايع متخالفة كاركب الانسان أن قال قائل فاذالم كاه باضطرار والاضطرار فعل الله تعالى في النفوس في يفيوجر الانسان أو يعذب على فعل الله تعالى فيه قلنا نعم لا شيء في العالم الا خلق الله تعالى وقد صح البرهان بذلك على ما اوردنا في كلامنا في خلق الافعال في ديواننا والحمد لله رب العالمين وما نقل حافظ نصا ولا برهان عقل بالمنع من أن يعذبنا الله تعالى و يؤجرنا على ماخلق فينا والله تعالى يفعل ما يشاء لا يسأل

وم يشاهدون السوفسطائية الذين ببطلون الحقائق جملة وكما يعتقد النصارى وم أمم لايحمى عددم وم يشاهدون السوفسطائية الذين ببطلون الحقائق جملة وكما يعتقد النصارى وم أمم لايحمى عددم الاخالقهم ورازقهم ومضلهم لااله الا هو وفيهم علماء بعلوم كثيرة وملوك لهم التدابيرالصائبة والسياساب المعجبة والاراء المحكمة والفطنة في دقائق الامور و بصر بنوامضها وهم مسع ذلك يقولون ان واحدا ثلاثة وثلاثة واحد وان احد الثلاثة اب والثانى ابن والثالث روح وان الاب هو الابن وليس هو الابن والنال والنسان هو الابن والنسان على يكن ولاهو هو غير اله وابن المسيح اله نام وانسان نام وهو غيره وان الاول الذي لم يزلهو المحدث الذي لم يكن ولاهو هو

(قال أبو محمد) وليس في الجنون أكثر هن هذا واليعقو بية هنهم وهم مئين ألوف يعتقدونان البارى تعالى عرب كفرهم ضرب بالسياط واللطام وصلب ونحرومات وسقي الحنظلوبقي العالم ثلاثة أيام بلا مدبر وكاصحاب الحلول وغالية الرافضة الذبن يعتقدون في رجل جالس معهم كالحلاج وابن أبي العزائه الله عندهم قد يبول و يسلح و يجوع فياكل ويعطش فيشرب و يمرض فيسوقون اليه الطبيب و يقلع ضرسه اذا ضرب عليه و يتضر اذا أصابه دمل و يجامع و يحتجم و يفتصد وهو الله الذي لم بزل ولايزال خالق هذا العالم كله ورازقه و عصيه ومدبره ومدبرالافلالة المبيت المحيى العالم بما في الصدور و يصبر وزفى جنب هذا الاعتقاد على السجون والمطابق وضرب السياط وقطع الايدي والارجل والفتل والصلب ومتك الحريم وفيهم قضاه وكناب و تجاروهم اليوم الرف وكا يدعى طوائف اليهود وطوائف من المسلمين ومتك الحريم وفيهم قضاه وكناب و تجاروهم اليوم الرف وكا يدعى طوائف اليهود وطوائف من المسلمين الربيم تعالى جسد في صورة الانسان لحم ودم يمشى و يقعد كالاشعرية الذين يقولون ان هاهنا احوالا لا علوقة ولا معلومة ولا يجهولة ولاحق ولا باطل و إن النارليست حارة و الثلج ايس بارداوكما يقول بعض الفقهاء واتباعه ان رجلا واحدا يكون ابن رجلين وابن امرأتين كل واحدا منهما امه وهو يقول بعض الفقهاء واتباعه ان رجلا واحدا يكون ابن رجلين وابن امرأتين كل واحدا منهما امه وهو ابنها بالولادة

(قال أبو محمد) اتري كل منذكرنا لاتشهد نفسه وحسه ولا يقر عقله بأن كل هذا بأطل بلى والذي خلقهم ولكن الموارض التي ذكرنا قبل سهلت عليهم هذا الاختلاط وكرهت عليهم الرجوع الى الحق والاذعان له (قال أبو محمد) وأما العناد فقد شاهدناه من كل رأيناه في المناظرة في الدين وفي المعاملات في الدنيا أكثر من أن محمى عن يعلم الحق يقيناو يكابر على خلافه ونموذ باقد من الحدلان ونساله الحدى والمصمة (قال أبو محمد) لا يدرك الحق من عنده جميع الاقوال ثم نظر فيها طالبا لما شهدت البراهين الراجمة الاقوال كلها نظرا واحداو استوت عنده جميع الاقوال ثم نظر فيها طالبا لما شهدت البراهين الراجمة من ذلك فهذا مضمون له بمون الله عز وجل الوقوف على الحقائق والحلاص من ظلمة الجهل من ذلك فهذا مضمون له بمون الله عز وجل الوقوف على الحقائق والحلاص من ظلمة الجهل واحد راجم الى ما أدركه بالحواس من أى شيء كان فهو حتى بلاشك مقطوع على حيته والنفس مضطرة الى تصديقه وهذا قول احد الكافة واولها اذ لا يمكن البتة انفاق اثنين في توليد حديث واحد لا يختلفان فيه عن غير تواطؤ واما اذا تواطات الجاعة العظيمة فقد تجتمع على الكذب وقد شاهد الكافه لزم يشكرون رلاتهم وهم كاذبون الا ان هذا لا يمكن ان ينفقوا على ظنه ابدا ومن انكرما تنقله الكافه لزمه ان لا يصرف ون الناس الا بالخبر

وقال أبو محمد كي وقد يضطر خبر الواحد في بعض الاوقات الى التصديق يعرف ذلك من تدبر المور نفسه كمتذر يموت انسان لدفنه وكرسالة من عند السلطان إلى بها بريد وككتاب وارد من صديق بديهة وكمخبر يخبرك ان هذا دار فلان وكمنذر بعرس عند فلان وكرسول من عند القاضى والحاكم وسائر ذلك من أخبار بان هذا فلان بن فلان ومثل هذا كثير جدا وهذا لا ينضبط باكثر مما يسمع ومن راعى هذا المعنى لم يمض له يوم واحد قطعا حتى يشاهد في منزله وخارج منزله من خبر واحد مايضطر الى تصديقة ولابدكثيرا جدا وأما في الشريعة فخبر الواحد الثقة موجب للعلم و برهان شرعى قد ذكر ناه في كتابنا الاحكام لاصول الاحكام وقد ادعى المخالفون ان مااتفقت عليه أمتنا بارائها فهى معصومة بتخلاف سائر الامم ولا برهان في هذا وقال النظام ان خبر التوانر لا يضطر لان بارائها فهى معصومة بتخلاف سائر الامم ولا برهان في هذا وقال النظام ان خبر التوانر لا يضعر لان على واحمى كل واحد منهم يجوز عليه النظم والكذب وكذلك يجوز على جميعهم ومن المحال ان يجتمع ممن يجوز عليه الكذب وممن بجوز عليه الكذب ونظر ذلك باعمى وأعمى واعمى فلا يجوز ان يجتمع مبصرون

وقال أبو محمد كلى وهـذا تنظير فاسد لان الاعمى ليس فيه شيء من صحة البصر وليس كذلك المخبرون لان كل واحـد منهم كما يجوز عليه الكذب كذلك يجوز عليه الصدق ويقع منه وقد علم بضرورة العقل ان اثنين فصاعدا اذا فرق بينهما لم يمكن النة منهما ان يتفقا على توليد خبر كاذب يتفقان في لفظه ومعناه فصح انهما اذا اخبرا بخبر فاتفقا فيه انهما اخبرا عن علم صحيح موجود عندهما ومن انكر هذا لزمه ان لايصدق بشيء من البلاد الغائبة عنه ولا بالملوك السالفين ولا بالانبياء وهذا خروج الى الجنون بلاشك او الى المكابرة في الحس وبالله تعالى التوفيق فان قال قائل كيف اجزئم ههنا اطلاق السم الضرورة والاضطرار ومنعتم من ذلك في افعال الفاعلين عند ذكركم الاستطاعة وخلق الله تعالى افعال العباد وكل ذلك عندكم خلق الله تعالى في عباده قلنا ان الفرق بين الامرين في ذلك لائح وهوان الفاعل متوم منه ترك فعله لو اختار تركه وممكن منه ذلك وليس همكنا هنه اعتقاد خلاف ماتيقنه بان يرفع عن نفسه تحقيق ماعرف انه احق فهكذا او قعناها هنا اسم الاضطرار ومنعنا هنه هنالك و بالله تعالى نتايد

﴿ الـكلام على من قال بتكافؤ الادلة ﴾

وقال أبو محمد كه ذهب قوم الى القول بتكافؤ الادلة ومعنى هـذا انه لايمكن نصر مذهب على مذهب ولا تغليب مقالة على مقالة حتى يلوح الحق من الباطل ظاهر بينا لا اشكال فيه بل دلائل كل مقالة فهى مكانئة لدلائل سائر المقالات وقالوا كلما ثبت بالجدل فانه بالجدل ينقض وانقسم هؤلاء الى أقسام ثلاثة فيا أنتجه لهم هـذا الاصل فطائفة قالت بتكافؤ الادلة جملة في كل مااختلف فيه فلم تحقق البارى تعالى ولا أبطلته ولا أثبت النبوة ولا أبطلتها وهكذا في جميع الاديان والاهواء لم تثبت شيئا من ذلك ولا أبطلته الا انهم قالوا اننانوقن ان الحق في احد هذه الاقوال بلا شك الا انه غمير بين الى احد البعة ولا متميز اصلا

وقال ابو محمد ﴾ وكان اسميل بن يونس الاعور الطبيب اليهودى تدل اقواله ومناظراته دلالة منحيحة على انه كان يذهب الى هذا القول لاجتهاده فى نصر هذه المقالة وان كان غير مصرح بانه يعتقدها وقالت طائفة اخرى بتكافؤ الادلة فيا دون البارى تمالي فاثبت الخالق تمالى وقطعت بانه حق خالق لكل مادونه بيقين لاشك فيه ثم لم تحقق النبوة ولا ابطلته لكن قالت ان فى هذه الاقوال قولا صحيحا بلاشك الا

أنه غير ظاهر الى أحد ولا بين ولا كلفه الله تعالى أحدا وكان اسمعيل بن القراد الطبيب اليهودى يذهب الى هذا القول يقينا وقد ناظرنا عليه مصرحا به وكان بقول اذا دعونا. الى الاسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا علله الانتقال في الملل تلاهب

﴿قَالَ أَبُو مُحَدِكُهُ وقد ذكر لنا عن قوم من أهل النظر والرباسة في النلم هذا الفول الااننا لم يثبت ذلك عندنا عنهم وطائفة قالت بتكافؤ الادلة فها دون البارى عزوجل ودون النبوة فقطعت ان الله عز وجلحق وانه خالق الخلق وان النبوة حتى وأن محدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقائم لم يغلب قولًا من من اقوال اهل القبلة على قول بل قالوا ان فيها تزيرًا هو الحق بلا شك الاانه غير بين الىأحدولاظاهر وأما الأقوال التي صاروا البها فها يثبتوا علمها منهافطائفة لزمت الحبرة وقالت لاندرى مانمتقد ولا يمكننا أخذ مقالة لم يصح عندنا دون غيرها منالطين لانفسنا مكابر بن لعقولنا لكنالاننكر شيئا من ذلك ولانثبته وجهور هذه الطائفة مالت الى اللذات وأمراح النفوس في الشهوت كف مامالت اليه بطبايعهاو طايفة قالت على المره فرض لموجب المقل الایکون سدا بل پلزمه ولاید ان یکون له دین پرد جربه عن الظلم والقبائح وقالواً من لادين له فهو غير مامور في هذا العالم طي الافساد وقتل النفوس غيلة وجبرا وأخذ الاموال خيانة " وعصيا والتعدى على الفروج تحيلا وعلانية وفي هذا هلاكالمالم باسره وفسادالبنية والمحلال النظام وبطلان الملوم والفضايل كلها التي تقتضي العلوم لمزءمها وهذاهو الفسادالذي توجب العقول التحرز منهواجتنابه قالوا فمن لادين له فواجب على كل من قدر على قتله أن يسارع الى قتله واراحة العالم منه و تعجيل استكفاف ضره لانه كالافعي والعقرب أوأضر منهما ثم انقسم هؤلاء قسمين فطائفة قالت فاذالامر كذلك فوجب طي الأنسان ازوم الدين الذي نشا عليه أوولد عليه لا نه هو الدبن الذي تخبره الله له في مبدأ خلقه ومبدأً " نشئته ببقين وهو الذي أثبته الله عليه فلايحل له الخروج هما رتبه الله تمالى فيه وابتداء عليه أى دين كان وهذا كان قول أسماعيل بن القداد وكان يقول من خرج من دين الى دين فهو وقاح متلاعب بالأديان عاس لله عزوجل المتمبد له بذلك الدين وكان يقول بالمسالة الكلية ومعنى ذلك الابيقي أحد دون دين يعتقده على ماذكر نا آنفا وقالت طائفة لاعذر للمره في لزوم دين أبيه وجده أوسيده وجاره ولاحجة فيه لكن الواجب على كل أحد أن بلزم ما اجتمعت الديانات باسرها والمقول بكليتها على صحته وتفضيله فلا يقتل أحدا ولا يزنى ولا يلوط ولا ينغ به ولا يسم في افساد حرمة أحــد ولا يسرق ولا ينصب ولا يظلم ولا يجر ولا يحن ولا ينش ولاينتب ولا يتم ولا يسقه ولا يضرب أحدا ولا يستطيل عليه ولكن يرحم الناس ويتصدق و ؤدى الامانة ويؤمن الناس شره ويعين المظلوم وبمنع منه فهذا هو الحق بلاشك لانه المتفق عليه من الديانات كلها و يتوقف عمـا اختلفوا فيه ليس علينا غير هـذا لانه لم يلح لنا الحق في شيء منه دون غيره

والمقالات كل طائفة تدعى انها انها اعتدت ما اعتقدته عن الاوايل وبراهين بأهرة وكل طائفة منها والمقالات كل طائفة تدعى انها انها اعتقدت ما اعتقدته عن الاوايل وبراهين بأهرة وكل طائفة منها تناظر الاخرى فتنتصف منها وربسا غلبت هذه في بحلس ثم غلبتها الاخرى في مجلس آخر على حسب قوة نظر المناظر وقدر ته على البيان والتحلل والتشعب لهم في ذلك كالمنحارين يكون الظفر سجالا بينهم قالو فصح انه ليس هاهناق ول ظاهر الغلية ولوكان لما أشكل على احدو لم يختلف الناس في ذلك كا لم يختلفوا في ما احتلال الناس و بداية عقو لهم وكما الم بختلفوا في الحساب وفي كل شيء عليه برهان لا يحقالوا ومن المحال أن يبدو الحق الى الناس

فعاندوه بلا معنى و يرضوا بالهلاك فى الدنيا والاخرة بلا سبب قالوا فلما بطل هذا صع انكل طائفة انما تعبع أماما نشات عليه واماما يخبل لاحدهم انه الحق دون تثبيت ولايقين قالوا وهذا مشاهد من أهمال كل ملة وأن كان فيها مالاشك في سخافته و بطلانه وقالوا أيضا انا نرى الجاعة الكثيرة قد طلبوا علم الفلسفة وتبحروا ووسموا أنفسهم بالوقوف على الحقائق وبالخروج عن جملة العامة وبانهم قدأشرفو اعلى على الصحيح بالبراهين وميزوو من الشغب والاقناع ونجد آخر بن قــد "مهروا" في علم الكلام وافنو فيه دهرهمورسخوا فيه وفخروا بانهم قدوقفوا على آلدلايل الصحاح وميزوها منالفاسدة وانهم قد لاح لهم الفرق بين الحق والباطل الحجج والانصاف ثم نجدهم كلهم سنى جمع هاتين الطائفتين فلسفيهم وكلاميهم فى في أديانهم التي يقرون انها نجاتهم اوهلكتهم مختلفين كاختلاف العامة واهل الجهل بل أشد اختلافا فمن يهودى بموت على بهوديته ونصراني يتهالك على نصرانيته وتثليثه ومجوسي يستميت على مجوسيته ومسلم يستقتل في اسلامه ومناني يستهلك في مانو نيته و دهري ينقطع في دهر يته قد استوى العامي المقلد من كل طائفة في ذلك مع المتكلم الماهر المستدل بزعمه ثم نجد أهل هذه الاديان في فرقهم أيضا كذلك سواء فانكان يهوديا فاما رباني يتقد غيظا علىسائر فرقدينه وأما صائبي بلمن سائرفرق دينه وأماعيسوى يسخر من سائر فرق دينه وأما سامري ببرأ من سائر فرق دينه واذكان نصرانيا فاما ملكي يتهالك غيظا على سائر فرق دينه وأما نسطوري يقداسفا على سائر فرق دينه وأما يبقو بي يسخط عسلي سائر فرق دينه وانكان مسلما فاما خارجي يستحل دماه سائر اهل ملتهوأما معتزلي يكفر سائر فرق ملنه وأما شيعي لايتولى سائر فرق ملته وأما مرجئىلابرضى عن سائر فرق ملته وأماسنى ينافر فرق ملته قداستوي في ذلك العامى والمقلد الجاهلوالمشكلم بزعمه المستدل وكل امرىءمن متكلمي الفرق التىذكرنا يدعى انهاتما أخذماأخذ وترك ماترك ببرهان واضع ثم هكذا نجدهم حتى في الفتيا اما حنيفي يجادل عن حنيفيته وأما مالكي يقاتل عن ما لكيته واما شافعي يناضل عن شافعيته واما حنىلي بضارب عن حنبليته واما ظاهري يحارب ظاهر يته واما متحير مستدل فهنا لك جاء التجازب حتىلايتغق اثنان منهم على مائة مسالة الأفى الندرة وكل أمرىء ممن ذكرنا يزرى على الاخرين وكالهم يدعى اندأشرف على الحقيقة وهكذا القائلون بالدهر أيضا متباينون متنابذون مختلفون فيما بينهم فمن موجب انالعالم لميزل وان له فاعلالم يزل ومن موجب أزالية الفاعل واشياء أخرمعه وانسائر العالم عدوثومن موجب أزالية الفاعل وحدوث العالم المبطل للنبوات كلهاكما اختلف سائر أهل النحل اولا فرق قالوا فصح ان جميهم اما متبع للذى نشا عليه والنحلة التي تربي عليها وأما متبع لمواه قد تخيل له أنه الحق قهم عملي ماذ كرنا دون تحقيق قالوا فلو كان للبرهان حقيقة لما اختلفوا فيه هذا الاختلاف ولبان علىطولالايام وكرور الزمان ومرورالدهوروتداول الاجيال له وشدة البحث وكثرة ملاقاة الخصوم ومناظراتهموافنائهم الاوقات وتسو يدهم القراطيس واستنفاذ وسمعهم وجهدهم أينالحق فيرتفع الاشكال بل الامرواقف محسبه أمتزيد فيالاختلاف وحدوث التجاذب والفر ق قالوا وأيضا فأنا نرى المرء الفهم العالم النبيل المتيقن في علوم الفلسفة والكلام والحجاج المستنفذ لعمره في طلب الحقائق المؤثر للبحث عن البرهان على كل ماسوا. من لذة أومال أوجاء المستفرغ لقوته في ذلك النافر عن! التقليد يعتقد مقالة ماو يناظر عنها و يحاجج دونها و يدافع امامها و يعادى من خالفها عبدا في ذلك موقنا بصوابه وخطا من خالفه منافرا لهمضللاأو مكفرافييقي كذلك الدهرالطويل

والاعوام الجمة ثم انه تبدوله بادية عنها فيرجع أشد ما كان عداوة لمساكان ينصر ولا هل تلك المقالة التي كان يدين بصحتها وينصرف يقاتل في ابطالهـا ويناظر فيافسادها ويعتقد من ضلالها وضلال أهلها الذي كان يعتقد من صحتها ويعجب الأسن من نفسه أمس وربحًا عاد الى ما كان عليــه أو خرج الى قول ثالث قالوا فدل هــــــــذا على فساد الادلة وعلى تــكافؤها جملة وأن كل دليل فهو هادم الا تخر كلاماً بهدم صاحبه وقالوا أيضًا لايخــلو من حقق شيئًا من هذه الديانات او المقالات من ان يكون صح له أو لم يصح له ولا سبيل الى قسم ثالث قالوا فان كان لم يصح له باكثر من دعوا. أومن تقليده مدعيا فليس هو أولى من غيره بالصواب وانكان صح له فلا يخلو من ان يكون صح له بالحواس أو بعضها أو بضرورة العقل و بديهته أو صبح 4 بدليل ماغير هذين ولاسببل الى قسم رابع فانكان صبح له بالحواس أو ببعضها أو بضرورة العقل وبدبهته فيحب ان لايخنلف فيذلك أحدكما لم يختلفوا فها أدرك بالحواس وبديهة المقل من أن ثلثه أكثر من اثنين وانه لا يكون المرء قاعدا قائما مما بالمقل فلم بنق الاان يقولواانه صح لنا بدليل غير الحواس فنسالهم عن ذلك الدليل بمـاذا صح عندكم بالدعوى فلستم باولى من غير كم في دعواه أم بالحواس وبديهة العقل فكيف خولفتهم فيه هذا ولايختلف في مدركاته أحد ام بدليل غير ذلك وهكذا ابدأ الى مالا نهاية له قالوا وهذا مالا مخلص لمرمنه قالوا ونسالهم ايضا عن علمهم بصحة مام عليه ايعلمون انهم يملمون ذلك املا فان قالوا لانعلم ذلك أحالوا وسقط قولهم وكفونا هؤونتهم لانهم يقرون أنهم لايملمون أنهم يملمون ماعلموا وهذا هوس وافساد لما يعتقدونه وأن قالوا بل نعلم ذلك سالنام أبيلم علموا ذلك ام بنيرعلم وهكذا ابدا وهذا يقتضي ان يكون للعلم علم ولعلم العلم علّم الى مالانهاية له وهذا عندم محال

و قال أبو محمد كه هذا كل ماموهوا به مانيلم لهم شغباغير ماذكرنا ولهم متعلق سواه اصلا بل قد زدناه فها رأينا لهم وتقصيناه لهم بغاية الجهدكما فعلنا باهل كل مقالة

و قال أبو محمد كو ركل هذا الذى موهوا به منحل بيقين ومنتقض بابين برهان بلاكثير كلفة ولم عبد احدا من المتكلمين السالفين اورد بابا خالصا فى النقض على هذه المقالة ومحن ان شاء الله تعالى ننقض كل ماهوهوا به بالبراهين الواضحة و بالله تعالى التوفيق وذلك بعد ان نبين فساد معاقد هذه الطوائف المذكورة ان شاء الله عز وجل

و قال أبو محمد كو فنقول و بالله تعالى تا يد اما الطائفة المتحيرة فقد شهدت على انفسها بالجهل و كفت خصومها مؤنتها في ذلك وليس جهل من جهل حجة على علم من علم ولا من لم يتبين له الشيء غارا على من تبين له بل من علم فهو الحجة على من جهل هذا هو الذى لايشك احد فيه فى جميع الملوم والصناعات وكل معلوم يعلمه قوم ويجهله قوم ولا احتى بمن يقول لما جهلت انا آمر كذا ولم اعرفه علمت ان كل احد جاهل به كجهل وهذه صفة هؤلاء القوم نفسها ولو ساغ هذا لاحد لبطلت الحقائن وجميع المارف وجميع الصناعات اذ لكل شيء منها من يجهله من الناس نم ومن لا يتحجج فيه ولا يفهم وان طلبه هذا امر مشاهد بالحواس فهم قد اقروا بالجهل و ندعى نحن العلم بحقيقة ما عترفوا بجهلهم به فالواجب عليهم ان ينظروا فى براهين المدعين للمعرفة بما جهلوه نظرا صحيحا متقصى بغير هوى فلا بد يقينا من ان يلوح حقيقة قول المحق وبطلان قول المبطل فتزول عنهم الحيرة والمجهل حينقد فسقطت هذه المقالة بيقين والمجد لله رب العالمين و واما من قطع بان ليس ها هنا مذهب صحيح اصلا فان قوله ظاهر الفساد بيقين لااشكال فيه لانهم اثبتوا حقيقة وجود العالم بما فيه وحقيقة صحيح اصلا فان قوله ظاهر الفساد بيقين لااشكال فيه لانهم اثبتوا حقيقة وجود العالم بما فيه وحقيقة صحيح اصلا فان قوله ظاهر الفساد بيقين لااشكال فيه لانهم اثبتوا حقيقة وجود العالم بما فيه وحقيقة

ما يدرك بالحواس وباول المقل وبديهته ثم لم يصححوا حدوثه ولا أزليته ولا ابطلوا حدوثه وازليته معا ولم يصححوا أن له حالمًا ولا أنه لا خالق له وأبطلوا كلا الامرين وأبطلوا النبوة وابصلوا أبطالها فتسد خرجوا يقينا الى المحسال والى اقسح قول السوفسطائية وفارقوا بديهسة العقل وضرورته ألتي قد حققوها وصدقوا موجها اذ لا خلاف بين أحدله مسكة عقل في أن كل مالم يكن حقاً فهو باطل وما لم يكن باطلا فانه حقّ وان اثنين قال أحدهما في قضية واحدة في حكم واحد قال نعم والآخِر لا فاحدها صادق بلا شك والآخر كاذب بلا شك هذا يعلم بضرورة العقل وبديهته واما قول قائل هــذا حق باطل مَمَا مِن وَجِهُ وَاحِدُ فِي وَقَتْ وَاحِدُ وَقُولُ مِنْ قَالَ لَا حَقَّ وَلَا بِأَطِّلَ فَهُو بَيْنَ بأطل مِملوم بضرورة السَّقْلُ وبديبته فواجب باقراره إن من قال إن السالم لم يزل وقال الآخر هو عدث إن احدهما صادق بلاشك وكذلك من أثبت النبوة ومن نفاها فظهر بيقين وضرورة العقل يقينا فساد هــذه المقالة الا أن يبطلوا الحقائق ويلحقوا بالسوفسطائية فيكلمون حينئذ بما تكلم به السوفسطائية نما ذكرناه من قبل وبالله تعالى التوفيق وأما من مال الى اللذات جملة فانه أن كان من احدى هاتين الطائفتين فقد بطل عقده وصح يقيناً انه على ضلال وخطا و باطل وفســـاد في اصل معتقده الذي أداه الى الانهماك واذا بطل شيء بيقين قد بطل ما تولدمنه وأن مال إلى احد الاقوال الآخر فكلها مبطل للزوم اللذات والانهماك فصح ضرورة بطلان هذه الطريقة وإن صار الى تحقيق الدهرية كلم بما تكلم به الدهرية ثما قد أوضحناه والحمد لله واما من قال بالزام المرء دين سلمه والدين الذي نشأ عليه فخطا لا خفاء به لانت تقول لمن قال نوجوب ذلك ولزومه اخبرنا من اوجبه ومن ألزمه فالايجاب والالزام يقتضى فاعلا ضرورة ولابد منها فمن الزم ما ذكرتم من أن يازم المرء دين سلفه أو الدين الذي نشأ عليه الله ألزم ذلك جميع عباده أم غير الله تعالى أوجب ذلك اما انسان واما عقل واما دليل فان قال بل ما آلزم ذلك الا من دون الله تعالى قيل له ان من دون الله تمالى منصى مخالف مرفوض لا حق له ولا طاعة الا من اوجب الله عز وجل له فيلزم طاعته لان الله اوجبها لا لانها واجبة بذاتها وليس من أوجب شيئًا دون الله تعالى باولى من آخر إيطل ما اوجب هذا وأوجب بطلانه وفي هذا كفاية لمن عقل ولا ينقاد للزوم من دون الله تعالى الا جاهل مغرور كالبهيمه تقاد فتنفاد ولافرق وأن قال أن العقل الزم ذلك قيل له أنك تدعى الباطل على المقل اذا دعيت عليه ماليس في بنيته لان العقل لايوجب شيئًا وأنما العقل قوة تميز النفس بها الاشياء على ماهى عليه فقط ويعرف ماصح وجوبه بمسا أوجبه من نلزم طاعته بما لم يصح وجوبه مما لم يوجبه من يجب عليه طاعته ليس في النقل المراد به المتبيز شيء غير هـذا أصلا وايضا فإن قائل هـذا مجاهر بالباطل لانه لا يخلو أن يكون نزعم أن العقل أوجب ذلك ببدسهته أو ببرهان راجع إلى البديهة من قرب أو من أسد فان ادعى ان العقل يوجب ذلك ببديهته كابر الحس ولم ينتفع بهذا أيضا لانه لا يمجز عن التوقيح بمثل هــذه الدعوى أحد في أي شيء شــاء وأن ادعى أنه أوجب ذلك برمان راجع الى العقل كلف المجيء به ولا سبيل اليه ابدا فان قال أن الله عز وجل أوجب ذلك سئل الدليل على صحة هـذه الدعوى التي أضافها إلى الباري عز وجل وهـذا ما لا سبيل اليه لان ما عند الله عز وجِل من الزام لا يعرف البنة الا بوحي من عنده تصالى الى رسول من خلفه يشهد له تمالي بالمعجزات واما بمسا يضعه الله عز وجل في العسقول وليس في شيء من هسذين دليل على صحة دعوى هذا المدعى واما أحتجاجه باله هو الدين الذي احتاره الله عز وجل لكل احد وانشاء عليه فلا حجه له في هذا لاننا لم تخالفه في أن هذا درب على هـذا الدن

وخلقه الله عز وجل مع من دربه عليه إلى تقربهذا كمانقربان الله خلقا في مكان، ما في صناعة ماوعلى معاش ما وعلى خلق ما وليس في ذلك دليل عند احد منالعالم على أنه لا يجوزله فراق ذلك الخلق الى ما هو خير منه ولا على انه لزمه لزوم المكان الذي خلق فيه والصناعة التي نشاعليه والقوت الذي كبرعليه بل لا يختلف اثنان في ان له مفارقة ذلك المكان وتلكالصناعة وذلك الماش الىغيره وان فرضا عليه لزوال عن كل ذلك اذ كان مذموما الى المحمود من كل ذلك وأيضا فان جميع الاديان التي أوجبها كلها هــذا القائل وحقق جيمها فكك دين منها فيه انكار غيره منها واهلكل دين منها تكفر سائر اهل تلك الاديان وكلهم يكذب بعضهم بعضاوفي كل دين منها تحريم التزام غيره على كل احد فلوكان كل دين منهالازماان يمتقده من نشاء عليه لكان كل دين منها حقا واذاكان كل دين منها حفا منها يطل سائرها وكل ما ابطله الحق فهو باطل بلا شك فكل دين منها باطل بلا شك فوجب ضرورة على قول هذا التائل انجميع الاديان باطل وأن جميعها حق فجميعها حق باطل معا فبطل هذا القول بيقين لاشك فيه والحمدللة رب المسالمين وإما من قال اني الزم فعل الحتير الذي اتفقت الديانات والعقول على انه فضل واجتنب ما انفقت الديابات والمقول على أنه قبيع فقول فاسد مموه مضمحل أول ذلك انه كذب ولا اتفقت الديانات ولاالعقول على شيء من ذلك بل جميع الديانات الا الا قل منهامجموعون على قتل من خالفهم واخذ اموالهم وكل دين منها لامحاشي دينا قاتل باحكام هي عند سائرها ظلم وأما للنانية فانها وان لم تقسل بالقتل فانها تقول بترك النكاح الذي هو مباح عند سائر الديانات ويقولون باباحة اللياطة والسحق وسائر الديانات محرمة لذلك فما اتفقت الديانات على شيء أصلا ولاعلي التوحيد ولاعلى أبطاله لكن أنفقت الديانات على تخطئنه وتكفيره والبراءة منه اذا لم يعتبقد دينا فبيناه بطلب موافقة جميع الديانات حصل على مخالفة جميمها وهكذا فليكن السي المضلل وكذلك طبائع جميع الناس وثرة للذات كارهة كما يلتزمه أهمل الشرائم والفلاسفة فبطل تعلقهم بشيء مجمع عليه ولم يحصل الاعلى طمع خاتب مخالف لجميع الديانات غير متملق بدليل لاعقلي ولاسمعي وقد فلَّنا أن العقول لاتوجب شيئًا وَلاتقبحه ولا تحسنه وبرهان ذلك أن جيم أهمل العقول الايسيرا فانهم أصحاب شرائع وقد جاءت الشرائع بالقتل وأخمذ المال وضرب آلا نسان وذبح الحيوان فما قال قط أصحاب العقول أنها جاءت تخلاف مافي العقول ولا ادعى ذلك الا أقل الناس ومن ليس عقله عياراً على عقل غيره ولو كان ذلك واجبا في المقول لوجده سائر أهل العقول كل قالوا م سواء سواء فصح أن دعواهم على العقول كاذبة في باب التقبيح والتحسين جملة وهسذا أكسر عام لنفس أقوالهم والحمد لله رب العالمين ع ثم نذكر ان شاالله تعالىالبراهين على ابطال-حججهمالشفية الموه بهاو بالله تعالى نتايد

و قال ابو تحمد كي أما احتجاجهم بان قالوا وجدنا أهل الديانات والاراء والمقالات كل طائفة تناظر الاخرى فتتصف منها وربسا غلبت هذه فى مجلس ثم غلبتها الاخرى فى مجلس آخر على حسب قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب فهم في ذلك كالمتحاربين يحكون الظفر سجالا بينهم فصح أنه ليس ههنا قول ظاهر الغلبة ولوكان ذلك لما أشكل على أحد ولا اختلاف الناس فيه كما لم يختلفوا فيما أدركوا بحواسهم وبداية عقولهم وكما هم يختلفوا في الحساب وفى كل شيء عليه برهان لا ثح واللائح الحق على مرور الزمان وكثرة البحث وطول المناظرات قالوا ومن المحال أن يبدو الحق الى الناس ظاهرا فيماندوه بلا مسنى ويرضوا بالهلاك في الدنيا والا خرة بلا سبب قالوا فلما حل هدا صح ان كل طائفة تتبع أما

مانشات عليه وأما مايخيل لاحدم انه الحق دون تثبت ولا يقين قالوا وهذا مشاهد من كل ملة و محلة وان كازفيها مالايشك في بطلانه وسخافته

(قال أبو مجمد) هذه جمل نحن نبين كل عقدة منها و نوفيها حقا من البيان بتصحيح أو افساد بما لايخفى على أحسد صحته وبالله تعالى التوفيق أما قولهم ان كل طائفة من أهسل الديانات والاراء يناظر فينتصفورها غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الاخرى في مجلس آخرعي قدر قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب والنمويه فِقول صحيح الا أنه لاحجة لهم فيه علىما دعو. من تمكافؤ الادلة أصلاً لان غلبة الوقت ليست حجة ولايقنع بها عالم محقق وان كانت له ولايلنفت اليها وان كانت ملم وانما نحتج بها ويغضب منها أهل المحرفة وآلجهال وآهل الصياح والتهويل والتشنيع القا نمون بان يقال غلب نلان فلانا وان فلانا لنظار جدال ولايبالون بتحقيق حقيقة ولا بابطال باطل فصح ان تغالب المتناظرين لامعني لهولا يجبان يعتدبه لاسيا تجادل اهل زمانناالذين أمالهم نوب معدودة لايتجاوزونها بكلمة واماان يغلب الصليب الرأس بكثرة الصباح والتوقح والتشنيع والجعات واما كثير الهدرةوي على أن يملا ُ المجلس كلامًا لا يتحصل منهمعني وأما الذي يعتقده أهل التحقيق الطا لبون معرفة الامور على ماهى عليه فهو أن ببحثوا فيا يطلبون معرفته على كل حجة احتج بها أهل فرقة في ذلك الباب فاذا نقضوها ولميقوا منها شيئا تاملوها كلحجة حجة فميزوا الشغبي منها والاقناعي فاطرحوهما وفتشوا البرهاني على حسب المقدمات التي بيناها في كتا بنا الموسوم بالتقريب في مائية البرهان وتمييزه ممايظن أنه برهان وليس ببرهان وفي كتا بنا هــذا وفي كتا بنا الموسوم بالاحكام فيأصول الاحكام فانمن سلك تلك الطريق التي ذكرنا وميزف المبداء ما يعرف باول التمييز والحواس ثم مبز ماهو البرهان ممسا ليس برهانا ثم لم يقبل الاماكان برهانا راجعا رجوعا صحيحا ضروريا الى ماأدرك بالحواس أوبديهة التمييز وضرورة في كل مطلوب يطلبه فانسارع الحق يلوح له واضحا ممتازا من كل باطل دون أشكال والحمد نته رب المسالمين وأما من لم يغل مادكرنا ولم يكن وكده الانصر المسالة الحاضرة فقط أو نصر مذهب قد ألفه قبل ان يقوده الى اعتفاده برهان فلم يجعل غرضه الاطلب أدلة ذلك المذهب فقط فبعيد عن معرفة الحقعن الباطل ومثل هؤلاءغروا هؤلاء المخاذيل فظنوا انكل بحث ونظو عبراهاهذا المجرى الذي عهدوه ممن ذكونا فضاوا ضلالا بعيداً وأما قولهم فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولوكان ذلك لما أشكل على أحد ولما اختلف الناس فيه كما لم يختلفوا فيما ادركوه بحواسهم وبداية عقولهم وكمالم يختلفوا في الحساب وفيكل ما عليه برمان لا يحققول أيضا نموه لانه كله دعوى قاسدة بلا دليـــل وقد قلنا قبل في أبطال هده الاقوال كلها بالبرهان بما فيه كفاية وهدا لا يمكن فيه تفصيل كل برهان على كل مطلوب لسكن نقول جسلة ان من عرف البرهان وميزه وطلب الحقيقة غمير مايل بهوى ولاألف ولا نفار ولا كسل فمضمون له تمييز الحق وهـذا كمن سأل عن البرهان على أشكال اقليدس فانه لا اشكال في جوابه عن جميعها بقول مجمل لكن يقال له سمل عن شكل شكل تخبر ببرهانه أوكنن سال ماالنحو وأرادان يوقف على قوانينه جملة فان هذا لايمكن باكثر من أن يقال له هو بيان حركات وحروف يتوصل باختسلافها إلى معرفة مراد المخاطب باللغسة العربية تم لابمكن توقيفه على حقيقة ذلك ولاالى اثباته جملة الابلاخذ معه في مسالة مسالة وهكذا في هذا المكان الذي نحن فيه لا يمكن ان نبين جميع البرهان على كل مختلف فيه باكثر من أن يقال له سل عن مسالة مسالة نبين لك برهانها يحول الله تعالىوقوته ثم تقول

أن قال من هؤلاء ان هينا قولاصحيحا واحدا لا شك نيه اخبرنا من ابن عرفت ذلك وامل الامركما يقول من قال ان جميع الاقوال كلها حق فان قال لا لانها لوكانت حقا لكان محالا مننعا لان فيهــا أثبات الشيء وأبطاله معا ولوكان جميعها باطلا لكان كذلك أيضا سواء سواه وهو محال ممتنع لان فيه أيضا اثبات الشيء وابطاله مما واذا ثبت اثباث الشيء بطل ابطاله بلا شك واذا بطل اثباته ثبت ابطاله بلا شك فاذ قد بطل هذان القولان بيقين لم يبق بلا شك الا أن فيه حقا بعينه و باطلا بعينه قلمنا له صدقت واذ الامركما قلت فان هذا العقل الذي عرفت به في تلك الانوال قولا صحيحا بلا شك به تميز ذاك القول الصحيح بعينه مما ليس بصحيح لان الصحيح من الاقوال يشهد له العقل والحواس ببراهين ترده الى العقل والى الحواس ردا صحيحا وأما الباطل فينقطع ويقف قبل أن يبلغ الى العقل والى الحواس وهذا بين والحمد قد رب العالمين \* واما من ابطل ان يكون في الا فوال كلها قول صحيح فقد اخبرنا آنه مبطل للحقائق كلها متنافض لانه يبطل الحقوالباطل معا وبالله تعالى التوفيق أما قولهم لوكان ههنا قول صعبيح لما أشكل على أحد ولا اختلف فيه كما لم يختلفوا فيا أدركوه بحواسهم ولا في الحساب فإن هذا قول فاسد لان اشكال الشيء على من أشكل عليمه أنما معناه انه جهل حقيقمة ذلك الشيء فقط و ليس جهل من جهل حجة على من علم برهان هذا انه ليس في العالمشيء الاو يجهله بمض الناس كالمجانين والاطفال ومن غمرة الجهال والبلدة ثم يتزيد الناس في الفهم فيفهمطا ثفة شيئا لا تفهمه الحِانين وتفهم اخرى ما لا نفهمه هؤلاء وهكذا الى أرفع مراتب العلم فكالم اختلف فيه فقد وقف على الحقيقة فيه من فهمه وان كان خني على غيره هذا أمر مشاهد محسوس في جميع العلوم وآفة ذلك ما قد ذكرنا قبل وهواما قصورالفهموالبلادةوأما كسلءن تقصى البرهان وأما لالف ارنفار تعدا بصاحبهما عن الغاية المطلوبة أو تعدياها وهذه دواعي الاختلاف في كل ما اختلف فيه فاذا ارتفعت الموانع لاح البرهان بيةين فبطل ما شغبوا به والحمد لله رب العالمين ﴿ وأما قولهم كما لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وفي الحساب وفيما أدركوه ببداية عقولهم فقول غيرمطرد والسبب في انقطاع اطراده هو انه ليس في اكثر ما يدرك بالحواس وبداية العقول شيء يدعوالى التنارع ولا الى تقليديتها لك في نصره أو ابطاله وَكَذَلِكَ فِي الْحَسَابِ حَتَى أَذَا صَرِنَا إِلَى مَا فَيِهِ تَقْلَيْدُ ثَمَّا يَدُرُكُ بِالْحُواسُ أَوْ بَاوَائِلُ الْتَمْيِيزُ وَجِدُ فَيْسِهُ مِنْ المتنازع والمكابرة والمدافعة وجحد الضرورات كالذى يوجد فيما سواه كمكابرة النصارى واستهلاكهم فى ان المسيع له طبيعتان ناسوتية ولا هوتية نم منهم من يقول ان تلك الطبيعتين صارتا شيءًا واحداً وصار اللاهوت ناسوتا تاما محدثا مخلوةا وصار الناسوت ألها ناما خالقا غير مخلوق ومنهم من يقول المتزجاكامتزاج العرض بالجوهر ومنهم من يقول المتزجاكالمتزاج البطانة والظهارة وهذا حمق ومحال يَدرك فساده باول العمّل وضرورته وكما تهالكتالمنانية على أن الفلك في كل أفق من العالم لا يدور الا كا يدور الرحى وهذا أمر يشاهد كذبه بالعيان وكما نها لكت اليهود على أن النيل الذي يحيط بارض مصر وزويلة ومعادن الذهب وان الفرات الحيط بارض الموصل مخرجهما جميمًا من عين واحدة من المشرق وهذا كذب يدرك بالحواس وكما تها لكت المجوس على أن الولادة من أنسان وأن مدينة واقفة من بنيان بعض ملوكهم بين الساء والارض وكنهالك جميع المسامة على أن السهاء مستوية كالصحيفة لا مقبية مكورة وان الارض كذلك أيضا وان الشمس تطلع على جميع الناس في جميع الارض في ساعة واحدة ونغرب عنهم كذلك وهذا معلوم كذبه بالعيان وكتهالك الاشمرية وغيرهم بمن يدعى العلم والتوفيق فيه أن النار لا حر فيها وأن الثلج لا بود فيه وأن

الزجاج والحصالها طم ورائحة وان الخمر لا بسكر وان ههنــا أحوالا لا معدومة ولا موجودة ولا هي حق ولا هي باطل ولا هي مخاوقة ولا غير مخلوقة ولا هي معلومة ولا مجهولة وهذا كله معلوم كذبه وبطلانه بالحواس وباول العقل وضرورته وتخليط لا يفهمه أحد ولا يتشكل فى وهم أحد ولو لا اننا شاهدنا أكثر من ذكرنا لما صدقنا ان من له مسكة عقل ينطلق اسانه مهذا الجنون وكتهالك طوائف على أن أسمين يقعان على مسميين كل واحد من ذينك المسميين لا هو الأخر ولا هو غيره وكالسو فسطائيـة المنكرة للحقائق وأما الحساب فقد اختلف له في أشياء من التعديل ومن قطع الكواكب وهل الحركة لها أو لافلاكها وأما الذي لا يخلو وقت من وجوده فخطا كثير من أهل الحساب في جمع الاعداد الكثيرة حتى يختلفوا اختلافا ظاهرا حتى اذا حقق النظر يظهر الحق من الباطل وهذا نفس ما يعرض في كل ما يدرك بالحواس فظهر بطلان تمو يههم وتشبيبهم جملة والحمد للدرب العالمين وصح ما أنكروه من ان كثيرا من الناس يغيبون عن اعتقاد ما شهدت له الحواس وينكرون أوائل المقول ويكابرون الضرورات أما انهم كساوا عن طلب البرهان وقطعوا بظنونهم وأما لانهم زلوا عن طريق البرهان وظنوا انهم عليه واما لانهم الفوا ما ما لت اليه أهواؤهم لالف شيء ونفار غن آخر وأما قولهم وللاح الحق على مرور الازمان وكثرة البحث وطول المناظرات فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق نعم قد لاح الحق و بان ظن الباطل وانكانكل طائفة تدعيه فان من نظر على الطريق التي وصفنا صح عنده المحق المدعى من المبطل و بالله تعالى النوفيق وأما قولهم ومن المحال ان يبدو الحق الى الناس فيما ندوه بلا معنى ويرضوا بالملاك في الدنيا والآخرة بلا معنى فقول فاسد لا نا قد رأيناهم أتوا أشياء بدا الحق فيها الى الناس فعانده كشير منهم و بذلوا مهجهم فيسه وكا نهم ما شاهدوا الامر الذي ملا الارض من المقاتلين الذين يمرفون بقلو بهمويقرون بالسنتهم انهم على باطل يقتتلون ويعترفون بانهم بلغوا مهجهم ودماءهم وأموامالهم وأديانهم ويوتمون أولادهم ويرملون نساءهم في قتال عن سلطان غائب عن ذلك القتال لا يرجون زيادة درهم ولا يخاف كل امرى. منهم في ذاته تقصيرا به لولم يقاتل أو لم يروا كثيرًا من الناس ياكلون أشياء يوقنون بأنهم يستضرون بها ويكثرون شرب الخمر وهم يقرون أنها قد آذتهم وأفسدت أمزجتهم وأنها تؤديهم الى التلاف وهم يقرون معذلك أنهم عاصون لله تعالى وكم رأينا من الموقنين بخلود العاصى في النار المحققين لذلك يقر على نفسه انه يفعل ما بخلد به في النار فان قالوا ان هؤلاء يستلذون ما يفعلون من ذلك قلنا لهم أن استلذاذ من يدين بشيء ما يبصره لما يدين به وتعصبه له أشد من استلذاذ الاكل والشرب لما يدرى انه يبلغه من ذلك ثم نقول لهم اخبرونا عن قولكم هذا أنه ليس ههنا قول سطعت حجته ولوكان لما اختلف الناس فيهأحقوهي هذه القضية التي قطعتم بها وهل قولك هذا ظاهر الحجة متيقن الحقيقة أم لا فان قالوا لا أقروا بان قولهم لم تصح حجته ولا لاح برهانا وانه ليس حقاما قالوه وان قالوا بل هو حققد لاحت حجته ثلنا لهم فكيف خولفتم في شيء لاحتحجته حتى صاراً كثراً هل الارض يعمون عما لا شك فيه عندكم وعن ما لاح الحق فيه حتى اعتقدوا فيكم الضلال والكفر واباحة الدم وهذا هو نفس ما أنكروا قد صرحوا أنه حق والحمد لله رب العالمين وأما احتجاجهم بانتقال من ينتقــل من مذهب الى مذهب وتهالكه في اثباته ثم تها لكه في ابطاله ورومهم ان يفسدوا بهـذا جميع البراهين فليس كما ظنوا لان كل متنقل من مذهب الى مذهب فلا يحلو ضرورة من احد ثلاثة اوجه اما ان يكون انتقل من خطا الى خطا أو من خطا الى صواب أو من صواب الى خطا وأى ذلك كان فانما أنى فى الانتقالين

الاثنين الذين ها الى الخطا من انه لم يطلب البرهان طلبا صحيحاً بل غاجزاً عنه باحد الوجو . التي قدمنا قبل وأماالا نتقال الى الصواب فانه وقع عليه بحد صحبح وطلب صحبح أو بحد وبحث وهذا يعرض فيما يدرك بالحواس كثيرا فيرى الانسان شخصا من بـيد فيظنه فلانا ومحلف عليه ويكابر ويجرد ثم يتبين له أنه ليس هو الذي ظن وقد يشم الانسان رائحة بظنها من بعضُ الروائح ويقطع على ذلك وبحلف عليه مجدا ثم يتبين له انه ليس هو الذي ظن وهكذا في الذوق أيضا وقد يعرض هذا في الحساب فقد يغلط الحاسبون في جمع الاعداد الكثيرة فيقول أحدهم ان الجميع من هذه الاعداد كذا وكذا ويخالفه غيره في ذلك حتى أذا بحثوا بحثا صحيجاً صح الامر عندهم وقد يعرض هذا للانسان فيما بين يديه يطلب الشيء بين متاعه طلبا مرددا المرة بعد المرة فلا يجده ولا يقع عليه وهو بين يديه ونصب عينيه ثم يجده في أقرب مكان منه وقد يكتب الانسان مستمليا أو يقرأ فيصحف ونزيد وبنقص وليسهذا بموجب الايصح شي. بادراك الحواس أبداولا الايصح وجود الانسان شيئا افتقده أبدا ولا الايصح جمع الاعداد أبدا ولا الايصح حرف مكتوب ولا كلمة مقروءة أبدا لامكان وجود الخطا في بعض ذلك الحكن التثبت الصحيح يليخ الحق من الباطل وهكذاكل شيء أخطأ فيه ولا بد من برهان يليح الحق فيه من الباطل ولا يظن جاهل ان هذه الماني كلها حجة لمبطلي الحقائق بلهي برهان عليهم لا يُح قاطع لان كل ماذكر نا لا يختلف حس أحد في أن كل ذلك أذا نتش تفتيشا صحيحا فانه يقع اليقين والضرورة بان الوهم فيها غير صحيح وانالحق فبها ولا بد فبطل تعلقهم بمنرجع من مذهب الى مذهب ولم يحصلوا الاعلى ان قالوا انا نرى قوما يخطئون فقلنا لهم نعم ويصيب آخرون فاقرارهم بوجود الحطا موجب ضرورة ان ثم صوابا لان الخطا هو مخالفة الصواب فلو لم يكن صوابا لم يكن خطا ولولم يكن برهانا لم يكن شغب يخالف للبرهائ مم نعمكس استدلالهم عليهم فنقول لهمو بالله تعالى نتايد فاذ قد وجدتم من يعتقد ما أنتم عليه ثم يرجع عنه فهلا قائم انمذهبكم هذا كالاقوال الاخر التي أبطلتموها من أجلهذا الظن الفاسد في الحقيقة وهوفي ظنكم صحيح فهو لكم لازم لانكم صححتموه ولايلزمنا لاننا لانصححه ولاصححه برهان

(قال أبو محمد) وبهذا الذى قلنا يبطل ماعترضوا به من اختلاف المدعين الفلسفة والمنتحلين الكلام في مذاهبهم وما ذكروه من اختلاف المختارين أيضا في اختيارهم لا ننا لم ندع ان طبائع الناس سليمة من الفساد الكنا نقول ان الغالب على طبائع الناس الفساد فان المنصف لنفسه أولا ثم لخصمه ثانيا الطالب البرهان على حقيقة العارف به فدليل برهاننا على هذا ماوجدناه من اختلاف الناس واختلافهم كثيرا دليل على كثرة الخطاء منهم وقد وضحنا ان وجود الخطاء يقتضى ضرورة وجود الصواب منهم ولابد وليس اختلافهم دليلا على ان لاحقيقة في من من أقوالهم ولا على امتناع وجود السبيل الى معرفة الحق وبالله تعالى التوفيق واما احتجاجهم بانه لايخلومن حقن شيئا من الديانات والماراء من أن يكون صح له بالحواس أو ببعضها أو ببدبهة العقل وضرورته أو بدليل من الادلة غير هذين وانه لو صح بالحواس أو بالعقل لم يختلف فيه والزامهم في الدليل مثل ذلك الى آخر كلامهم فهذا كله مقررقد مضى الكلام فيه وقد أريناهما فقد والزامهم في الدليل مثل ذلك الى آخر العقل كاختلافهم في الشخص يرونه و يختلفون فيه ما هو وفي الصوت يسمعونه بينهم فيا هو و يختلفون فيه وكاقوال النصارى وغيرهم مما يعلم بضرورة العقل فساده ثم نقول لهم احت أول المسارف هو ماأدرك بالحواس و ببديهة المقل وضرورته ثم ينتج براهدين را بحدة من قرب المسارف هو ماأدرك بالحواس و ببدية المقل وضرورته ثم ينتج براهدين را بعدة من قرب المسارف هو ماأدرك بالحواس و ببدية المقل وضرورته ثم ينتج براهدين را بحدة من قرب

أومن بعد بعدالى أول العقل أو الى الحواس فاصححته هذه البراهين فهوحق ومالم تصححه هذه البراهين فهو غير صحيح ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فنقول لهم وبالله تعملى التوفيق قولكم هذا باى شيء علمتموه بالحواس أو بالحواس أو بدليل غرها فان علمتموه بالحواس أو العقول فكيف خولفتم فيه وان كنتم عرفتموه بدليل فذلك الدليل بما عرفتموه أبالحواس أم بالعقول أم بدليل آخر وهكذا أبدا وكل سؤال أفسد حكم نفسه فهو فاسد وعلى ان هذا لهم لازم لانهم صححوه ومن صحح شيئا لزمه وعمن لم نفيا لزمه وعمن لم نفيا لزمه وعمن لم نفيا لزمه وعمن لم نفيا لهم وأما قولهم نسالهم عن علمهم بما يدعون صحته أنعلونه أم لا فان قالوا لانعلمه بطل قولهم أذا قروا بانهم لا يعلمونه وان قالوا بل نعلمه سالناهم أبعل علمتم علم بذلك أم بغير علم وهكذا أبدا فهذا أمر قد أحكنا بيان فساده فى باب أفردناه فى ديواننا هذا على أصحاب معمر في قولهم بالمانى وعلى الاشعرية ومن وافقهم من المعزلة فى قولهم بالاحوال وانما كلامنا هذا مع من يقول بنكافؤ الادلة

و قال أبو محد ﴾ وهذا السؤال نفسه مردود عليهم كا هو ونسالهم أتعلمون صحة مذهبكم هذا أم لا فان قالوا لا اقروا بانهم لا يعلمون صحته وفى هذا ابطاله والله أنما هو ظن لاحقيقة وأن قالوا بل نعلمه سالناهم أبعلم تعلمونه أم بغير علم وهكذا أبدا الا أن السؤال لازم لهم لانهم صححوه ومن صحح شيئا لزمه وأما نحن فلم نصححه فلا يلزمنا وقد اجبنا عنه فى بابه باننا نعلم صحة علمنا بعلمنا ذلك بعينه لابعلم آخر ونعقل أن لنا عقلا بعقلنا ذلك بنفسه وأنما هو سؤال من يبطل الحقائق كلها لامن يقول بتكافؤ الادلة فبطل كل ماموهوا به والحد للدرب العالمين

و قال أبوعد ﴾ ثم نقول لهم انتم قد اثبتم الحقائق وفى الناس من يبطلها ومن يشك فيها وهم السوفسطائية وعلمتم أنهم مخطئون فى ذلك ببراهين صحاح فببراهين صحاح أيضا صح ما أبطلتموه أو شككتم فيه من أن في مذاهب الناس مذهبا صحيحا ظاهر الصحة فاذا سال عنها أجيب بها في مسالة مسالة

(قال أبو مجمد) ويقال لمنقال المكلذى ملة أونحلة أومذهب لعلك بخطىء وأنت تظن انك مصيب لان هذا ممكن في كذير من الاقوال بلاشك أخبرنا افى الناس من فسددماغه وهويظن انه صحيح الدماغ فان أنكر ذلك كابر ودفع المشاهدات وان قال هذا ممكن قيل له لعلك أنت الآن كذلك وأنت تظن انك سالم الدماغ فان قال لا لان هاهنا براهين تصحح انى سالم الذهن قيل له وهاهنا براهين تصحح الصحيح من الاقوال وتبينة من الفاسد فان سال عنها أجبت مها في مسالة مسالة

(قالاً بو محمد ﴾ قادقد بطل بيقين ان تكون جميع أقوال الناس صحيحة لان في هذا أن بكون الشيء باطلا حقامها وبطل ان تكون كلها باطلا لان في هذا أيضا اثبات المشيء وضده معا لان الاقوال كلها انما هي نفي شيء يثبته آخر من الناس فلوكان كلا الامرين باطلا لبطل النفي في الشيء واثبا نهمها واذا بطل اثبا نه صح نفيه واذا بطل تفيه صح اثبا نه فكان يازم من هذا أبضا ان يكون الشيء حقا باطلامها ثبت بيقين ان في الاقوال حقا و باطلا واذ هذا لاشك فيه فبالضرورة نمرف ان بين الحق والباطل فرقا موجودا وذلك الفرق هو البرهان فن عرف البرهان عرف الحق من الباطل و بالله تعالى التوفيق فان قال قائل فانكم محيلون على براهين تقولون أن ذكرها جملة لا يمكن و تامرون بالجد. في طلبها فما الفرق بينكم و بين دعاة الاسماعيلية والقرامطة الذين يحيلون على مثل هذا قلنا لهم الفرق بيننا و بينهم برها فان

واضحان احدهما ان القوم يامرون باعتقاد أقوالهم وتصديقهم قبل أن يسرفوا براهينهم ونحن لا نفعل هذا بل ندعوا الى معرفة البراهين وتصحيحها قبل أن نصدق فيما نقول والثانى أن القوم يكتمون اقوالهم و براهينهم معا ولا ببيحونها للسبر والنظر ونحن نهتف باقوالنا وبراهيننا لكل أحد و ندعوا الى سبرها وتقبيسها وأخذها ان صحت ورفضها ان لم تصح والحمد لله رب العالمين ولسنا نقول انشا لا نقدر أن نحد براهيننا بحد جامع مبين لها بل نقدر على ذلك وهو أن البرهان المرق بين الحق والباطل في كل مااختلفوا فيه أن برجع رجوعا صحيحا متيقنا الى الحواس او الى العقل من قرب أو من بعد رجوعا صحيحا لا يمكن فيه الا ذلك العمل فهو برهان وهو حق متيقن وان لم برجع كا دكر نا الى الحواس أو الى العقل فليس برها نا ولا ينبغى ان تشتغل به فانما هو دعوى كاذبة و بالله تعلى التوفيق و بهذا سقط القياس والتقليد لا نه لا يقدر القائلون بهما على برهان في تصحيحهما يرجع الى الحواس أو الى العقل رجوعا متيقنا

(قال أبوعمد) ونحن نقول قولا كافيا بعون الله وقوته وهو أن أول كل مااختلفت فيه من غير الشريعة ومن تصحيح حدوث العالم وان له محدثا واحدا لم يزل ومن تصحيح النبوة ثم تصحيح نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فان براهين كل ذلك راجعة رجوعا صحيحا ضرورياً الى الحواس وضرورة العقل فما لم يكن كذا فليس بشيء ولا هو برهانا وان كان مااختلف فيه من الشر بعة بعد صحة جملها فان براهين كل ذلك راجعة الى ماأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى اذ هو المبعوث الينا بالشريعة فما لم يكن هكذا فليس برهانا ولا هوشيئاو في أول ديواننا هذا ارتفع الاشكال البراهين الموصلة الى معرفة الحقيقة في كل مااختلف الناس فيه فاذا أضيف الى هذا ارتفع الاشكال والحمد لله رب العالمين

﴿ الكلام في الالوان ﴾

(قال أبوعمد) الارض غبراء وفيها حمراه وفيها بيضاه وصفراه وخضراه وسوداه وموشاة والماء أبيض الا أن يكسب لونا عا استضاف اليه لفرط صفائه فيكسى لون انائه أو ماهو فيه وانما قلنا انه أبيض لبراهين \* أحدها أنه اذا صب في الهواه بهرق ظهر أبيض صافى الباض \* والناني في انه اذا جد فصار ثلجا أو بردا ظهر أبيض شديد البياض وأما الهواء فلا لون له أصلا ولذلك لا يرى لانه لايرى الا اللون وقد زعم قوم انه انما لايرى لا نطباقه على البصر وهذا فاسدجداً وبرهان ذلك أن المره يفوص في الماء الصافي ويفتح عينيه فية فيرى الماء وهو منطبق على بصره لاحائل بينهما ولا برى الهواه في الماء المائل وان استلقى على ظهره في الماء وهذا أمر مشاهد واما الذي برى عند دخول خط ضياء الشمس من كوة فانما هو ان الاجسام تنحل منها ابدا أجزاء صفار وهي متكاثفة التي تسمى الهاء فاذا انحصر خط ضياء الشمس وقع البصر على تمك الاجزاء الصفار وهي متكاثفة جدا ولونها الفيرة نهى التي ترى لاما سواها وبن نامل هذا عرفه يقينا وان البيوت مملوءة من هذا الشياء المنحل من الارضوالثياب والابدان وسائر الاجرام ولكن لدقتها لاترى الا ان انحصر خط عدنا في الحطب والفتيلة وسائر ما يحترى فالما أو اناله لله واما المرئية الشمس فيرى مافى ذلك الانحصار منها فقط واما النار فلا ترى ايضا لانه لالون لها في فلكها واما المرئية عدنا في الحطب والفتيلة وسائر ما يحترى والموات وسفراء وبالله تمالى التوفيق وهذا عرض الموطوبات المتولدمة ادمها دارة قوس تزح

( قال أبو محمد ) أجمع جميع المتقدمين بعد التحقيق بالبرهان على أنه لايرى الا الالوان وان كل مايرى فليس الا لونا وحدوا بعد ذلك البياض بانه لون يفرق البصر وحدوا السواد بانه لون يجمع البصر

(قال أبو محمد) وهذا حد وقعت فيه مسامحة وانما خرجوه على قول العامة في لون السواد و مني يجمع البصر أنه يقبضه في داخل الناظر و يمنع من انتشاره ومن تشكل المرئيات واذ هذا معنى القبض بلاشك فهو معنى منع البصر والادراك وكفه ومن هذا سـمى المكفوف مكفوفا فاذا السواد بمنع البصر من الانتشار ويقبضه عن الانبساط ويكفه عن الادراك وهذاكله معنى واحد وأن اختلفت العبسارات في بيانه فالسواد بلا شك غير مرئى اذ لو رؤى لم يقبض خط البصر اذ لارؤية الا بامتداد البصر فاد هو غیر مرئی فالسواد لیس لونا اذ اللون مرئی ولا بدومانم پر فلیس لونا وحذا برهان عقلی ضروری و برهان آخر حسى وهو أن الظلمة اذا اطبقت فلا فرق حينئذ بين المفتوح العينين السالم النظرين وبين الاعمى المنطبق والمسدود العينين سدا أو كفا فاذ ذلك كذلك فالظلمة لاترى ومن الباطل الممتنع أن تكون ترى الظلمة وبالحس نعلم أن المنطبق العينين فيها بمنزلة واحدة من عــدم الرؤية ومع المفتوح العينين فيها والظلمة هي السواد نفسه فمن إدعى أنهما متغايران فقدكابر العينان و ادعى مالاً يا "في عليه بدليل أبدا ونحن نجد ان لو فتح في حائط بيت مغلق كوتان ثم جعل على احداهما ستر أسود وتركت الاخرى مكشوفة لما فرق الناظر من بعد بينهما أصلا ولو جعل على احداهما ستر أحمر أو أصفر أو أبيض لتبين ذلك للناظر يقينا من بعد أو قرب وهذا بان ان السواد والظلمة سـواء و برهان آخر حسى وهو أن خطوط البصر اذا استوت فلا بد من أن تقع على شيء مالم يقف فيسه مانع من تماديها ونحن نشاهد من بين يديه ظلمة أو هو فيها لايقع بصره على حائط ان كان في الظلمة وسواء كان فيها حائط مانع من تمادى خط البصر أو لم يكن فصح يقينا أن الظلمة لا ترىبل هيما مة من الرؤ ية والظلمة هي السواد والسوادهو الظلمة لم يختلف قطف هذا اثنان لا بطبيعة ولا بشريعة ولا في معنى اللغة ولابالشا هدة فقد صبحان السوادلايرى اصلاوانه ليس لونا

(قال أبو عمد) والما وقع الناط على من ظن ان السواد يرى لا نه أحس بوقوع خطوط البصر على ماحوالى الشيء الاسود من سائر الالوان فعلم بتوسط ادراكه ماحوالى الاسود ان بين تلك النهايات شيئا خارجا عن نلك الالوان فقدر انه يراه ومن هاهنا عظم غلط جماعة ادعوا بظنونهم من الجهة التى ذكرنا انهم يرون الحركات والسكون فى الاجرام والامر فى كل ذلك وفى الاسود واحد ولافرق فان قال قائل أنه ان كان فى جسم الاسود زيادة ناتئة سوداء كسائر جسده رأيناها فلو لم تر لم تعلم بنتوء تلك الميئة النائئة له على سطح جسده قيل له و بالله تعالى التوفيق هذا أيضا وهم لانه لما لم يمتد خط البصر عند قبض نلك الهيئة النائئة له وامتدت سائر الخطوط الى أبعد من تلك المسافة وعلمت النفس بذلك توهم من لم يحقق أن هذه رؤية وليست كذلك وتوهموا أيضا أنهم يرون السواد النفس بذلك توهم من لم يحقق أن هذه رؤية وليست كذلك وتوهموا أيضا أنهم يرون السواد خلك السطح من هذه الالوان على حسب قوتها وضعفها فقط فيتوهمون من ذلك انهم رأوا السواد ويتوهمون أيضا أنهم يرونه لانهم قالوا يحن نميز الاسود البراق البصيص واللمعان من الاسود اللاكد والفلط

﴿ قَالَ أَبُو مُحمد ﴾ وهــذا مكان ينبغي أن نتبت فيه فنقول وبالله تعــالى التوفيق أن الاملاس

هو استواء أجزاء السطح والخشونة هي تباين أجزاء السطح وقد نجــد أماس لماعا وأماس كدرا فاذ ذلك كذلك فالبصيص واللمعان شيء آخر غير استواء أجزاء السبطح واذ هو كذلك وهو مرأى فالبصيص بلا شك لون أكر محمول في الملون بالحمرة أو الصفرة أو سائر الالوان وفيما عرى من جميع الالوان سواء فاذا قلمنا أسود لماع فانما نريد انه ايس فيه من الالوان الا اللمعان نقط فهولون صحيح وقد عرى من الحمرة ومن الصفرة ومن البياض والخضرة والزرقة وبمسا تولد من امتزاج مذه الالوان و لمل الكدرة أيضًا لون آخر مرئي كاللمعان وهي أيضًا غير سائر الالون فهذا ما لا يُوجِد ما بمنع منه بل الدليل يثبت أن الكدرة أيضًا لون وهو وقوع البصر عليها وهو لا يقع الا على لون ومن أبّي من هذا كلفناه أن يحد لنا اللمعان والكدرة فانه لا يقدر على شي. أصلا غيرماقلنا و بالله تعالى التوفيق فان قال قائل فانا نرى الثوب الاسود يستبين نسج خيوطه ونتوء ما نتأ منهـا وانخفاض ما انخفض فلولا أنه يرى ما علم ذلك كله فالجواب و بالله التوفيق أناقد علمنا أن خطوط البصر تخرج من الناظر ولما مساحة ما و بمضها أطول من بعض بلا شـك لان المحطوط الحارجة من البصر الى السماء أطول من الخطوط الخارجةمنالبصرالي الجليس لك بلاشك فاما خرجت خطوط البصر الى الثوب المذكور انقطع تمادي بمضها أكثر من تمادى البعض فبالحس علمنا هذالالان بصرنا وقع على لون أصلا وأيضا فان النور هو اللون الذي طبعه بسط قوة الناظر واستخراج توى البصر حتى انه آذاوافق ناظرا ضعيف البنية بطبعه أو بعرض اجتلب جميعه واستلبه كله أو اقتطفه فعلى قدرقوة النورفياللون المرئي وضعفه فيه يكون وقوع البصر عليه هذا أمر مشاهد بالعيان فكايا قل النور في اللون كان وقوع البصر عليــه أضعف وكانت الرؤية له أقل حتى اذا عدم النور جملة ولم يبق منه شيء فقد بطل بالضرو رةأن يمتد خطوط البصر اليه وأن يقع الناظر عليه اذ لا نور فيه ولا يختلف ذوحس فىالعالم فىانالسوادالمحض الخالص ليس فيــه شيء مَن النور فاذ لا شك في هذا فلا شــك في انه لا يرى وبالله تعــالي التوفيق وأيضًا فان جبلا ذا لون ما وأرضا ذات لون ما وفيهما غاران مظلمان لا شـك انكل ناظراليهما فانه لا يرى الا ما حول الغارين وانه لا يرى ما ضمه خط الغارين فاذ هذه كلها براهين ضرورية مشاهدة حسبة عقلية فالبرهان لا يعارضه برهان أصلا والبرهان لا يمارض بالدعوى ولا بالظنون والحمد لله رب العالمين وأما من كلام الله تعالى فالله يقول ، ظلمات بعضها فوق بمض اذا أخرج بده لم يكد يراها \* وقوله تعالى \* يكادالبرق يخطف أبصارهم كلا أضاء لهممشوا فيهواذا أظلم عليهم قاهوا \* فصح يقينا أن الظلمة مانعة من النظر والرؤية جملة وهو السواد بلا شك فهو لا يري ولا خلاف في أن البصر القليل يداوي با لثوب الاسود والقعود في الظلمة وليس ذلك الالمنعه من امتداد خط بصره فيكل بامتداده وبالله تعالى التوفيق فان قيل السواد غير الظلمة قلنا آنا نجد الارمد الشديدالرمد متي صار في بيت مظلم شديد الانطباق لا يدخله شيء من الضوء أمكنه فتح عينيه بحسب طاقته ولم يالم بالنظر اليه ومتى جعلناه في بيت مضيء وعلى وجهه وعينيه ثوب كثيف جداً اسودامكنه فتح عينيه حسب طاقته ولم يا لم با لنظر اليه وكانت حاله في تغطية وجهــه بذلك الثوب كحاله في الظلمة التامة سسواء سسواء وكذلك يعرض للصحيح البصر في الحالين المذكورتين ولا فرق ومتى جعلنا على بصر الارمد ثوبا أبيض ألم ألما شديدا كالمه اذا نظر في الضوء ولا فرق فان جعلنا على وجهه ثوبا أصفر أام دون ذلك وان كان أحمر ألم دون ذلك فان كان اخضر ألم دون ذلك على قدرهما في اللون من ممازجة الباض له فصح ان السواد والظلامشي واحد وقال بعض أصحا بناالسواد غير الظلمة وهو لا يرى الان الزنجى والغراب والثوب ليس شيء من ذلك اسود وكل ذلك يرى ولون كل ما ذكرنا لون غيرالسواد الا انه سمى باسم السواد بجازا وقال بعضهم السواد اسم مشترك يقع على الظلمة ويقع على لون الزنجى والغراب والثوب فكل ظلام سواد وليس كل سواد ظلاما فان عنيت بالسواد لون الزنجى والغراب والثوب فهو يرى وهو غير الظلمة وان عنيت بالسواد الظلمة فهو لا يرى وقال بعضهم الظلمة لا ترى وليست سودا أصلا والسواد شيء آخر غير الظلمة وهو لون يرى وقال بعضهم الظلمة والسواد شيء واحد وكلاهما يرى وأقروا بان الاعمى والاكمه والمفقئ العينين والمطبق العينين يرى الظلمة

﴿ الكلام في المتوالد والمنولد ﴾

(قال ابو محمد) الحبوان كله ينقسم أقساما ثلالة متوالد ولا بد ولا يتولد ومتولد ولا بد لا يتوالد وقسم المث يتوالد وبتولد أيضا فالمالمتولد المتوالد فكبنات وردان فالها تنولد وقد رأيناها تنسافد وكالجملان فأنها تنولد وقدراً يناها تتساف وكثير من الحيوان المتولد في النبات وقدراً بناه يتسافد ومثل القمل فانا قد شاهدناه يخرج من تحت الجلد عيانا ويحدث في الرؤسوقد يتوالد وقد نجد بعضه اذا قطع مملوء بيضا وأما المنولد الذي لا يتوالد فالحيوان المتولد في أصول أشفار العينين وأصول شعر الشارب واللحية والصدر والعانة وهو ذوا رجل كثيرة لا يفارق موضعه وما علمناه يتوالد أصلا ومثل الصفار المتولد في البطن وشحمة الارض وكل هذا لا نعلمه يتوالد البتة وقد شــاهدنا ضفادع صغارا نتولد من ليلتها فتصبح مناقع المياه منها مماوأة ومنها الثلاندرية وهو حيوان كبير يشبه الجراذين الصغار بطيئة الحركة وحيوانات كثيرة منها صغير مفرط الصغر يكاد لصغره لا يتجزأ مثلما كثيرا رأيناه في الدوى والدفاتر وهو سريع المشي جدا ومنهـا السوس المتولد في البافلا والدود المتولد في الجراحات وفي الحمص والبلوط وفي التفاح وبين الحشيش وببن الصنوبر وفي الكنف وهي ذوات الاذناب والحباحب المتولد في الخضر وهو في غاية الحسن ومنه ما يضيء بالليــل كانه شرارة نار والدود ذوات الارجل الكثيرة والذرار يح وهذا كثير لايحصيه لا خالقه عزوجل ومنها الضفادع والحجازب فقد صح عندنا يقينا لا مجال للشــك فيه انها تتولد في مناقع المياه دويبات صغار ملس شديدة السواد ذوات أذناب تمشى عندنا ثم صح عندنا كذلك انها تحكّر فنقطع أذنابها وتتبدل ألوانها وتستحيل أشكالها وتعظم فتصير ضفادع ثم نزيد كبرا واستحالة ألوان فتصير حجازب

﴿ قال ابو محمد ﴾ قد رأيتها في جميع تنقلها كما وصفنا وقد عرض علينا في مناقع المياه خطوط ظاهرة قيل لنا انها بيض الضفادع وأما الذباب فقد شاهدناها عيانا تنناكح والانثي منها هي الكبار والذكور هي الصغار وشاهدنا البراغيث تتناكح أيضا والكبار هي الاناث والذكور هي الصغار نشاهد ذلك بان الاعلى هو الصغير أبدا ونجد الانثى عملوءة بيضا اذا وضعت فتلقى بيضها في القباب وفي خلال أجزاء الثياب ثم يخرج

(قال أبوعمد) وقد رأينا ذبابا صغارا جدا وذبابا كبارا مفوط الكبر وشاهدنا بابصارنا الدود الطويل الذنب المتولد فى الكنف وزبول البقر والغنم يستحيل فيصير فراشا طبارا مختلف الالوان بديع الخلقة من أبيض وأصفر فاقع وأخضر ولازودى منقط ولا ندرى كيف الحال فى العقارب والعنا كب والرئيلات والبقوقات والدير الااننا ندرى ان دود الحرير يتوالدينسا فد الذكور منها والاناث وتبيض ثم تحضن بيضها هذا مالا خلاف فيه ومارأى أحدقط دود حرير يتولد من غير بيضه وكذلك النمل فانه يتوالد وقد رأينا بيضه والعرب تسميه المازن وكذلك النحل بتوالد ويوجد فى مواضع من

بنائه في تضاعيف القبر الذي فيه العسل وكذلك الجراد والعرب تسميه بيضة الصرد

﴿ قَالَ أَنَّو مُمْدً ﴾ وما رأى أحد قط محلا يتولد ولا تملا يتولد ولا جرادا يتولد الا في اكذوبات لا تصح وأما سائر الحيوان فمتوالد ولابد من منيأو بيض فكل ذي أذن بارزة يلدطائراكانأو غيرطائر كالخفاش وغيره وكل ما ايس له أذن بارزة فهو يبيض طائراكانأو غير طائركا لحيات والجراذين والوزغ وغير ذلك .

﴿ قَالَ أَبِو مَحْدَ ﴾ قطلبنا أن نجد حدا يجمع ما يتولد دون ما يتوالد أو ما بتوالد دون ما يتولد فلم نجد الا ا ننا رأيناكل ذي عظم وفقارات لا سبيل البتة الى ان يوجد من غير تناكح كحبوان البحر الذيلة المظم والفقارات ورأينا مالا عظم له ولا فقار فمنهما يتولد ولايتوالدومنه مابتو لدويتوالدمما وكل ذلك خاق الله عز وجل يخلق ما شاء كما شاء لا اله الا هو و ليست القدرة في الخلق في خلق ما خلقه الله عز وجل حيوانا ذا أرج أو ذا ريش من بيضة أو من مني باعظم من القدرة من خلقهامن تراب دون توسط بيضة ولا منى ولا البرهان عن الصنع والابتداء في احداهما باوضح منه في الآخر بلكل ذلك برهان على ابتداء الخاقة وعلى عظم القدرة من البارى لا اله الا هو

﴿قَالَ أَنْ مُحْدَ﴾ وقد ادعى قوم أنه يتولد في التاج حيوان ويتولد في النارحيوان وهذا كذب و باطل واتما قاسوه على تولد حيوان ما في الارض والما. والقياس باطل لانه دعوى بلا برهان وما لابرهان له فليس بشيء و بالله تعالى التونيق

﴿قَالَ أَنْ مُحْدَكُ وَاذَا حَصَلَتَ الْآمَرُ فَالْحَيُوانَ لَا يَتُولُدُ مِنَ الْمَاءُ وَحَدُهُ وَلَا مِنَ الارض وحدهاولكن مُا يجتمع من الارض والماء مما فتبارك الله أحسن الخالةين لا معقب لحكمه لا اله غيره عز وجل \* تم السفرالنا لث بمام جميع الديوان من الفصل في المال والارا. والنحل محمد الله وشكر ه على حسن البيده وعو نه يه وافق الفراغ منه في تسمَّهُ أيام خلت من شهر ذي القعدة سنة ١٢٧١ احدى وسبعين وما تتين بعد الالف \* من هجرة من له المز و الشرف \*على بدالفقير الى الله محمد بن موسى غفر الله له و لوالديه و المسلمين آمين وصلى الله

على سيدنا محمدالني الاىوعلى الموصحبه وسلم

## ﴿ يقول مصححه الراجي غفران المساوى \* عمد مجمد ماضي الرخاوي ﴾

الحمد لله الذى تفرد بالتوحيد وتوحد بالازلية والتأبيد وتمجد بالصمدانية وتقدس عن التولدوالتوليد وجل ذاتا وصفة وفعلاعن الضد والشبيه والنديد خالق الخلق وباسط الرزق ومدبر الامورومصرفها كيف بشاء ويريد بلا همامة ولا فكرة ولا نرو ولا ترو بد القائم على كل نفس بما كسبت والرقيب على خلقه والشهيد الذي لا تنفد خزائن رحمته ولا ببيد ملكه ولا يعيد أحمده وأشكره وأتوب اليه وأستغفره وأساله اللطفءا جرت به المفادير وأصلى وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والناصر الحق بالحق والهادي الى الصراط المستقيم (أما بعد) فقد تم بعون الله سبحانه وتعالى طبع كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل للامام أبو محمد على بن احمدين سعيدبن حزم وان هذا السفر من أنفس الاسفار التي وضعت للحث في الديانات والكتب الساوية وآراء الفلاسفة والخلاف بينهم وبين المليين والرد على منكرى الالوهية ومعتنقىالاديان الخالفة ادين الاسلام وبيان ما طرأ على معتقداتهم من زيغ وتضليل ودخل على كتبهم من تحريف وتبديل . عنيفيه مؤلفه رضي الله عنه بالبحث والتمحيص . وابراد الادلة والحجاج المقلية والنقلية التي تبت باجلي البراهين . وأدمغ الحجج حقيــة الشريعة الحمدية ووضوح محجتها وخلوصها من كل شوائب التغير والفساد ومتانة أصولهاو بعدهاءن كل ما ينافي التوحيدوعصمة الانبياء وسلامة نصوصها من كيد الكائدين وعبث العابثين وبهامشه كتاب الملل والنحل لابن و الفتح محمد بن أحمد بي القاسم عبد الكريم بن أبى بكر أحد الشهرستاني رضي الله عنهمجميعا ونفع بمؤلفاتهم جميع المهالاسلامية ووفق أهلالزبغ والاهواء للدبن الحنيف وآنللة السمحاء هذا وقد قام بشرح معضلات الفاظه وتبيين كلامه فضيلة الاستاذ العلامة الشيخ عبدالرحن خليفهالمدرس بمدرسة ماهرباشا وقدقام بطبعه حضرة المام السيد محدعلي صبيح وذلك مطيعته الكائن مركزها بجوار الازهر الشريف بمصر وكان تمام طبعه وحسن تنسيقه ووضعه فى أواخر شهرر بيع الثانى من شهور سنة ١٣٤٨ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكي التحية آمن

## ﴿ فهرست الجزء الخامس من كتاب الفصل في اللَّال والاهواء والنعل ﴾

| ·                                 |          |       |                                                            |
|-----------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------|
|                                   | 2        | صحيفا | صيغة                                                       |
| في المعانى على قول معمر           | الكلام   | 79    | ٢ الماني التي يسميها أهل الكلام اللطائف                    |
| فى الاحوال مع الاشعرية ومن وافقهم | )<br>)   | 71    | والكلام فى السحر والمعجزات                                 |
| فى خلن الله عزوجل للعالم كل وقت   | 3)       | 40    | <ul> <li>الكلام فى الجن ووسوسة الشيطان وفعله فى</li> </ul> |
| فی الحرکة والسکون                 | <b>»</b> | 70    | المروع                                                     |
| في العواد                         | D        | ۳.    | ١١ الكلام في الطبائع                                       |
| في المداخلة والجاورة والكمون      | D        | 44    | ١٢ نبوة النساء                                             |
| في الاستحالة                      | D        | ٤٠    | ١٤ الكلام في الرؤيا                                        |
| فى الطفرة                         | <b>»</b> | ٤١    | ۱٤ « في أي الخلق أفضل                                      |
| في الانسان                        | <b>»</b> | 13    | ۱۸ « فی الفقر والغنی                                       |
| فى الجواهروالإعراض وما الجسم      | <b>»</b> | 24    | ۱۹ « ف الامم والمسمى                                       |
| وما النفس                         |          |       | ٢٤ « في قضايا النجوموالكلام في انالفلك                     |
| القول في ابطال الجزءالذي لايتجزء  |          | 74    | والنجوم تعقل أولا                                          |
| فی ان العرض لا يبقی وقتين         | D        | 70    | ٧٥ « فى خلق الله تعالى للشيء أهو المخلوق                   |
| الكلام في المارف                  |          | ٦٨    | نفسه أم غيره                                               |
| على من قال بتكافؤ الادلة          | D        | ٧o    | ۲۲ « فی البقاء والفناء                                     |
| فى الالوان                        | »        | 77    | ۲۷ « في المدوم أهو شيء أم لا                               |
| <u></u>                           |          |       |                                                            |